#### حقيقة الانتصار

#### تقديم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي َله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً الآية: 102]. ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾ (2) [سورة النساء، الآية: كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾ (1)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ (3) [سورة الأحزاب، الآيتان: 70، 71].

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، عَلَيْلِيُّ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة، في النار.

#### و بعد:

فقد تأملت في واقع الدعوة اليوم، وما مرت به في خلال هذا العصر من محن وابتلاءات، ورأيت أن الأمة تعيش يقظة مباركة، وصحوة ناهضة، والدعاة يجوبون الآفاق، والجماعات الإسلامية انتشرت في البلدان، حتى وصلت إلى أوربا وأمريكا، وقامت حركات جهادية في بعض بلاد المسلمين كأفغانستان وفلسطين وأرتيريا والفلبين وغيرها.

<sup>1 -</sup> سورة أل عمران أية: 102.

<sup>2 -</sup> سورة النساء آية: 1.

<sup>3 -</sup> سورة الأحزاب آية: 70-71.

ولكن لحظت أن هناك مفاهيم غائبة عن فهم كثير من المسلمين، مع أن القرآن الكريم قد بينها، بل وفصلها، ورأيت أن كثيرا من أسباب الخلل في واقع الدعوة والدعاة، يعود لغياب هذه الحقائق.

ومن هذه المفاهيم مفهوم "حقيقة الانتصار"، حيث إن خفاءه أوقع في خلل كبير، ومن ذلك: الاستعجال، والتنازل، واليأس والقنوط ثم العزلة، وهذه أمور لها آثارها السلبية على المنهج وعلى الأمة. من أحل ذلك كله عزمت على بيان هذه الحقيقة الغائبة، ودراستها في ضوء القرآن الكريم. وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة.

# أهمية الموضوع

تبرز أهمية الموضوع وسببه من خلال الفهم الخاطئ لمعنى حقيقة انتصار الداعية، والخلط فيه بين معنى انتصار الداعية وبين انتصار الدعوة، وظهور الدين، حيث نتج عن هذا الفهم وهذا الخلط عدة أمور سلبية – أهمها:

1- تصور كثير من الناس أن هذا الداعية لم ينتصر و لم ينجح في دعوته؛ لأنه لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي يدعو إليها، ويسعى لتحقيقها، مما يؤدي إلى التشكيك في منهجه، وانصراف بعض المدعوين عنه.

# 2- استعجال النتائج وتحقيق الأهداف.

مِن قِبَل كثير من الدعاة، فإن بعض الدعاة إذا بدأ في دعوته فإنه يرسم منهجًا جيدًا يسير من خلاله لتحقيق أهدافه، ولكن إذا مضى زمن ولم يتحقق شيء من ذلك، أو تحقق شيء يرى أنه لا يساوي الجهود المبذولة، فيقوم بتعديل منهجه السليم إلى منهج خاطئ يستعجل فيه الثمار، وذلك ناتج عن تصوره الخاطئ في فهم حقيقة ما يجب عليه، وإنه إذا لم تتحقق أهدافه فإنه لم يقم عما أو جبه الله عليه، غافلا عن الفرق بين الأمرين، أو جاهلا لذلك.

### 3- الانحراف عن المنهج.

وذلك أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فالداعية ملزم بأن يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، وهو ما كان عليه رسول الله، عليه وصحابته.

بل هو ما ورد في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ (1).

وهو ما نفهمه من قوله -تعالى-: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَنْ سَبَيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبَيلِهِ عَنْ سَبَيلِهِ عَنْ سَبَيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبَيْلِهِ عَنْ سَبَيْتِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبَيْلِهُ عَنْ سَبَقِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبَيْلِهِ عَنْ سَبَيْلِهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَلِي سَالِهِ عَنْ سَلِي سَلِيلِهِ عَنْ سَلَوْ عَنْ سَلِيلِهِ عَنْ سَلِي سَلِي سَلِي سَلْمِ عَلْمَ سَلَمْ سَلِي سَلِي سَلِي سَلِيلِهِ عَنْ سَلَمْ عَلَيْ سَلَمْ سَلَمِ

<sup>1 -</sup> أخرجه أحمد: 1/126، 127 وأبو داود (4607) وابن ماجة (43) والترمذي (2676) وقال هذا حديث حسن صحيح.

<sup>2 -</sup> سورة الأنعام آية: 153.

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين وجوب الالتزام بمنهج الكتاب والسنَّة.

فبعض الجماعات والدعاة، حرصًا منهم على نصر الإسلام، وتصورا منهم أن ظهور الدين وزوال الكفر والفساد مقياسا لنجاح دعوهم، وأمام ضغط الظالمين ومساوماهم، واستعجال الأتباع وعدم صبرهم، يسعى هؤلاء للحصول على بعض المكاسب نصرة لهذا الدين ودفاعا عنه، ولكن هذا الأمر قد يقتضي التنازل عن بعض أصول الإسلام، وهنا يأتي الداعية إلى محاولة تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد، فينحرف عن المنهج وهو لا يدري، ويستسلم لمساومات الأعداء وألاعيبهم.

#### 4- اليأس والقنوط ثم الاعتزال.

طريق الدعوة طريق طويل وشاق، مليء بالعقبات والمحن والابتلاءات، وقليل من الدعاة من يجتاز هذا الطريق وهو ثابت على دعوته، ملتزم بمنهجه.

وكثير من الدعاة عندما يسير في الطريق ثم يجد أن الأعوام تمضي وهو لم يحقق شيئا مما يدعو إليه، ويحاول إعادة الكرة مرة بعد أخرى، ولا يرى أثرا مباشرا لدعوته، تبدأ عنده الشكوك والأوهام، فمرة: يتهم نفسه، وأخرى قومه، وثالثة: أتباعه ومؤيديه، ثم يصل في النهاية إلى أن هؤلاء القوم لا تنفع معهم دعوة، ولا يستجيبوا لداع أو نذير، ويقول لنفسه: كفاني ما كفانيا، وعليك بخاصة نفسك والسلام، و في لا يَضُرُّكُم مَّن في في النهاية عديد عليه عليه عديم المؤلدة المؤلدة

وهنا ييئس من قومه، ويقنط من هداية الله لهم، ثم يعتزل الدعوة ويترك القوم وشأهم.

ومنشأ هذه النتيجة التي وصل إليها عدم إدراكه واستيعابه لحقيقة الانتصار، وأنه قد يكون صبره على قومه مع عدم استجابتهم أعظم له أجرا، وذخرا ونصرا، مما لو آمنوا بما يدعو إليه واتبعوه.

هذه الآثار -وغيرها- التي نتجت في أغلب أحوالها عن الخلط في مفهوم الانتصار، وعدم قدرة كثير من الدعاة التفريق بين انتصار الدين وبين انتصار الداعية.

<sup>1 -</sup> سورة البقرة آية: 272.

<sup>2 -</sup> سورة المائدة آية: 105.

ومما سبق تتضح أهمية هذا الموضوع، وحاجة الدعاة وطلاب العلم إلى تجليته وبيانه، وبخاصة أن القرآن الكريم، قد وردت فيه آيات كثيرة، تقرر مفهوم الانتصار، ومهمة الداعية، والفرق بين المهمة وبين النتيجة والأثر.

وفي الصفحات التالية تقرير لهذه الحقيقة وتجلية لها، ومن الله نستمد العون والتأييد.

### مفهوم النصر وحقيقته

قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ } قَالَ الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ (1) [سورة غافر، الآية: 51].

وقال -سبحانه-: ﴿ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ الروم، الآية: 47]. وقال: ﴿ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ (3) [سورة محمد، الآية: 7]. وقال -جل ذكره-: ﴿ وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ ﴿ ) [سورة الحج، الآية: 40]. وقال: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (5) [سورة الصافات، الآيات: 171 - 173].

هذه الآيات وأمثالها تدل على انتصار الداعية، سواء أكان رسولا أو أحد المؤمنين، وهذا الانتصار يكون في الحياة الدنيا قبل الآخرة.

والذي علمناه من القرآن والسنة، أن من الأنبياء من قتله أعداؤه ومثّلوا به، كيجيى وشعياء وأمثالهما، ومنهم من هم بقتله قومه، فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه، كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه، وعيسى الذي رفع إلى السماء، إذ أراد قومه قتله، ونحد من المؤمنين من يسام سوء العذاب، وفيهم من يلقى في الأحدود، وفيهم من يستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد، فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ (6) وقد طُردوا أو قتلوا أو عذبوا؟

نحن نعلم يقينا، أن وعد الله لا يتخلف أبدا، ومنشأ السؤال والإشكال أننا قصرنا النظر على نوع واحد من أنواعه، وهو النصر الظاهر وانتصار الدين، ولا يلزم أن يكون هذا هو النصر الظاهر وانتصار الدين، ولا يلزم أن يكون هذا هو النصر المؤمنين.

<sup>1 -</sup> سورة غافر آية: 51.

<sup>2 -</sup> سورة الروم آية: 47.

<sup>3 -</sup> سورة محمد آية: 7.

<sup>4 -</sup> سورة الحج آية: 40.

<sup>5 -</sup> سورة الصافات آية: 171-173.

<sup>6 -</sup> انظر تفسير الطبري 74/24 وفي ظلال القرآن 3085/5.

والله قد وعدهم بالنصر، وهو متحقق لا شك في ذلك، ولا مرية، وذلك في الحياة الدنيا قبل الآخرة، لأن الله -سبحانه- قال: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ (1) [غافر الآية: 51]. ومن أصدق من الله قيلا.

و تجلية لهذه القضية، وبيانا لهذا الجانب لا بد من إيضاح معنى النصر، وأنه أشمل مما يتبادر إلى أذهاننا، ويسبق إلى أفهامنا إن النصر له وجوه عدة، وصور متنوعة أهمها ما يلي:

1- أن النصر قد يكون بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء على أيدي هؤلاء الأنبياء والرسل، كما حصل لداود وسليمان، عليهما السلام ﴿ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ ﴾ (2) [سورة الأنبياء، الآية: [75]. ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ الْبَقرة، الآية: [75]. ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ صُلّمَانَ ﴾ (3) [سورة الأنبياء، الآية: [75]. ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ صُلّمَانَ ﴾ (4) [سورة البقرة، الآية: [102]. ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيَ اللّهُ اللّهُ

وكذلك موسى، عليه السلام، نصره الله على فرعون وقومه، وأظهر الدين في حياته، ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ (6) [سورة الأعراف، 137]. ﴿ كَانَ يَصْنَعُ وَأَعْرَفْنَا وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ (7) [البقرة، الآية: 50].

<sup>1 -</sup> سورة غافر آية: 51.

<sup>2 -</sup> سورة البقرة آية: 251.

<sup>3 -</sup> سورة الأنبياء آية: 79.

<sup>4 -</sup> سورة البقرة آية: 102.

<sup>5 -</sup> سورة ص آية: 35.

<sup>6 -</sup> سورة الأعراف آية: 137.

<sup>7 -</sup> سورة البقرة آية: 50.

ونبينا محمد، ﷺ نصره الله نصرا مؤزرا، وأهلك أعداءه في بدر، وما بعدها حتى ظهر دين الله، وقامت دوله الإسلام. ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۞ ﴾ (1) [سورة الفتح، الآية: 1]. ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ ﴾ (2) [سورة النصر، الآيتان: 1-2].

وهذا النوع من الانتصار هو النصر الظاهر، وهو أول ما يتبادر إلى الأذهان عند إطلاق كلمة النصر، للأسباب التالية:

أ- لأنه نصر ظاهر يراه الناس و يحسون به.

ب- أنه هو الانتصار الذي يجمع بين انتصار الدين وظهوره وانتصار الداعية.

ج - أنه محبب إلى النفوس، وهو النصر العاجل، "والنفس مولعة بحب العاجل" ولذلك قال - سبحانه-: ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا لَنَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾ (3) [سورة، الصف: 13].

2- أن النصر قد يكون بإهلاك هؤلاء المكذبين، ونجاة الأنبياء والمرسلين، ومن آمن معهم، كما حدث لنوح، عليه السلام، حيث نجاه الله وأهلك قومه، ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغْلُوبُ فَٱنتَصِرُ ﴿ فَفَتَحْنَآ أَبُوّابَ اللَّهُ مَا يَعُهُ اللَّهُ وَفَعَ اللَّهُ وَأَهْلِكُ قومه، ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغْلُوبُ فَٱنتَصِرُ ﴿ فَفَتَحْنَآ أَبُوّابَ اللَّهُ مَا يَعُهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوّاحٍ وَدُسُرٍ السَّمَآءِ عَلَىٰ فَأَنْ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوّاحٍ وَدُسُرٍ عَنُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوّاحٍ وَدُسُرٍ السَّمَآءِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوّاحٍ وَدُسُرٍ عَنُونَا جَزَآءً لِهَن كَانَ كُفِرَ ﴾ (4) [سورة القمر، الآيات: 10، 11، 12، 13، 13].

وكذلك قوم هود، ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِرَحُمَةٍ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَـٰتِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (5) [سورة الأعراف، الآية: 72].

وقوم صالح، ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ ﴾ (1) [سورة الأعراف، الآية: 78].

<sup>1 -</sup> سورة الفتح آية: 1.

<sup>2 -</sup> سورة النصر آية: 1-2.

<sup>3 -</sup> سورة الصف آبة: 13.

<sup>4 -</sup> سورة القمر آية: 10-11-12-13-14.

<sup>5 -</sup> سورة الأعراف آية: 72.

وقوم لوط، ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۗ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ (2) [سورة الأعراف، الآية: 84].

وقوم شعيب، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ السورة السورة الشعراء، الآية: 189]. إن أخذ المجرمين بالعذاب الأليم نصر عظيم للداعية، وكبت للمكذبين والله يمهل ولا يهمل أبدا:

﴿ فَكُلاَّ أَخَذَنَا بِذَنَٰبِهِ - فَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَخَدُنَا بِهِ فَكُلاً أَخَذُنَا بِذَنَٰبِهِ - فَمَنْ أَغَرُقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (4) [سورة الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (4) [سورة العنكبوت، الآية: 40].

3- قد يكون الانتصار بانتقام الله من أعدائهم، ومكذبيهم، بعد وفاة هؤلاء الأنبياء والرسل، كما حدث مع من قتل يجيى، -عليه السلام- وشعياء، ومن حاول قتل عيسى، عليه السلام، قال الإمام الطبري في تفسير الآية:

﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنِّيَا ﴾ (5) [سورة غافر، الآية: 51] "إما بإعلائنا لهم على من كذبنا.. أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه، بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكفعلنا بقتلة يحيى من تسليطنا بختنصر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له، وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم (6) " وهذا يدخل تحت قوله –تعالى–: ﴿ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾ (1) السورة محمد، الآية: 4]. أي: لانتقم.

<sup>1 -</sup> سورة الأعراف آية: 78.

<sup>2 -</sup> سورة الأعراف آية: 84.

<sup>3 -</sup> سورة الشعراء آية: 189.

<sup>4 -</sup> سورة العنكبوت آية: 40.

<sup>5 -</sup> سورة غافر آية: 51.

<sup>6 -</sup> تفسير الطبري 74/24.

4- أن ما يتصوره الناس هزيمة قد يكون هو النصر الحقيقي، كالقتل، والسحن والطرد والأذى.

أليس قتل الداعية شهادة في سبيل الله. ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمُوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلِمَ اللهِ عَمران، الآية: 169]. ﴿ قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلْجُنَّةَ ۖ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلْجُنَّةَ ۖ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ وَيِلَ ٱدۡخُلِ ٱلْجُنَّةَ ۖ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ (3) [سورة يس، الآيتان: 26، 27].

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحۡدَى ٱلْحُسۡنَيۡنِ ۖ ﴾ (4) [سورة التوبة، الآية: 52]. فقتل الداعية انتصار للداعية من عدة جوانب، أهمها:

(أ) الشهادة، وهي من أعظم أنواع الانتصار، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمُوَاتًا ۚ بَلَ أَحْيَآ ءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرحِينَ بِمَا ءَاتَنِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۦ ﴾ (5) [سورة آل عمران، الآيتان: 170، 170].

(ب) انتصار المنهج وظهوره، كما حدث لعبد الله الغلام عندما قتله الملك، فقال قوم: "آمنا بالله رب الغلام" (6).

ونجد في العصر الحاضر سيد قطب -رحمه الله- كان قتله انتصارا لمنهجه الذي عاش من أجله، ومات في سبيله، حتى قال أحد الشيوعيين وهو في سجنه: إنني أتمنى أن أقتل كما قتل سيد وينتشر مبدئي وكتبي كما انتشرت كتب سيد قطب.

بل إننا و جدنا مطابع النصارى في لبنان تسارع إلى طباعة ونشر كتب سيد -يرحمه الله- كالظلال، والمعالم، وخصائص التصور الإسلامي، لما تدره من أرباح هائلة، نظرا لكثرة القراء والمستفيدين.

وهذا ما قصده سيد عندما قال: إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثثا هامدة حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها بالدماء عاشت وانتفضت بين الأحياء.

<sup>1 -</sup> سورة محمد آية: 4.

<sup>2 -</sup> سورة أل عمران أية: 169.

<sup>3 -</sup> سورة يس آية: 26-27.

<sup>4 -</sup> سورة التوبة آية: 52.

<sup>5 -</sup> سورة آل عمران آية: 169-170.

<sup>6 -</sup> قطعة من قصة أصحاب الأخدود أخرجها مسلم (3005) من حديث صهيب.

(ج) الذكر الطيب بعد وفاته، قال إبراهيم، عليه السلام، ﴿ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴾ ﴿ وَآجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴾ ﴿ أَ [سورة الشعراء، الآية: 84]. والمقتول في سبيل الله له ذكر طيب عند المؤمنين، وهذا أمر مشاهد ومحسوس.

وكذلك الطرد والإخراج، قد يكون انتصارا للداعية، حين يتصور كثير من الناس أن هذا هزيمة له، ولذا فإن الله -جل وعلا- قال عن رسوله، عليه حين أخرجته قريش من مكة. ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ الله عَن رسوله، وَاللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي اللَّهُ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ (2) [سورة التوبة، الآية: 40].

ولا شك أن حروجه من مكة كان انتصارا من عدة أوجه، أهمها:

(1) أن الله نجاه من المشركين، وحماه منهم، وأعماهم عنه، حيث أرادوا قتله.

(ب) أن الدعوة انتقلت إلى بيئة أحرى تحميها وتؤازرها بدل أن كان رسول الله، ﷺ محاربا مطاردا، وأصحابه يعذبون ويقتلون، ولا يتمكنون من إظهار عبادتهم لله كما حدث لهم في المدينة.

(ج) قيام دولة الإسلام في المدينة، وانطلاقة الجهاد بعد ذلك، ثم بدء دخول الناس في دين الله أفواجا. وكذلك نجد أن هجرة الصحابة للحبشة كانت انتصارا لهم، وكبتا لأعدائهم، ولذلك لاحقتهم قريش إلى هنالك، ولكنهم عادوا خائبين حيث حماهم النجاشي، بل أسلم ودخل في دين الله!!

وقل مثل ذلك عن السجن والتعذيب والأذى، فإن انطلاقة الداعية قد تكون بداية من سجنه أو إبذائه.

فهذا داعية الهم في عرضه من قبل أعدائه، وتصور كثير من الناس أن هذا الداعية قد انتهى، ولن يكون له شأن بعد اليوم، ولكن كانت هذه التهمة انطلاقة كبرى لهذا الداعية، من عدة أوجه:

(1) انتصر على نفسه حيث عرف أن رهبة السجن أكبر من حقيقته، حيث أدخل السجن مرتين، فأصبحت لديه مناعة من الخوف أو الرهبة من غير الله.

(ب) تكشف له الباطل، وعرف زيف بعض من كان يتلبس بالحق تمويها وخداعا.

<sup>1 -</sup> سورة الشعراء آية: 84.

<sup>2 -</sup> سورة التوبة آية: 40.

(ج) عرف صديقه من عدوه، وكما قال الشاعر:

جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها صديقي من عدوي

(د) زاد عدد طلابه ومحبيه، وكثر المستمعون للحق الذي يدعو إليه، فأصبحوا عشرات الآلاف بل ويزيدون.

(هـ) كبت الله أعداءه وخصومه، وتجرعوا كأس الهزيمة وهم ينظرون.

أليس هذا هو الانتصار في الحياة الدنيا قبل الآخرة؟! ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (1) [سورة المنافقون، الآية: 8]. وقبل أن نغادر هذا النوع من أنواع الانتصار، لا بد من الوقوف أمام حقيقة تخفى على الكثيرين، وهي نوع من أنواع انتصار الداعية، ذلك أن الداعية عندما يقتل أو يسجن أو يؤذى أو يطرد فإن خصمه قد ذاق ألوان الأذى المعنوي والعذاب النفسي قبل أن يقدم على ما أقدم عليه، بل وأحيانا بعد أن يفعل فعلته، فإنه لا يجد للراحة مكانا، ولا للسعادة طعما، ولذا فإن الحجاج بن يوسف عند ما قتل سعيد بن جبير، ذاق ألوان العذاب النفسي حتى كان لا يهنأ بنوم، ويقوم من فراشه فزعا ويقول: ما لي ولسعيد، حتى مات وهو في همه وغمه.

ولهذا جاء القرآن معبرا عن هذه الحقيقة، كما في سورة آل عمران، فقال -سبحانه-: ﴿ خَلُوۤا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةُ تَسُوَّهُمْ وَان تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا لَوْ يَعْمِلُونَ عُجِيطٌ ﴿ وَان تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا لَوْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ ٱللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (2) [سورة آل عمران، الآيتان: 120، 119].

<sup>1 -</sup> سورة المنافقون آية: 8.

<sup>2 -</sup> سورة آل عمران آية: 119-120.

وقال -سبحانه-: ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمۡ لَمۡ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ ﴾ (1) [سورة الأحزاب، الآية: 25].

بينما نجد الداعية يعيش في سعادة وهناء، قال الإمام الطبري في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِتُنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ (2) [سورة الصافات، لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَلِبُونَ ﴾ (2) [سورة الصافات، الآيات: 171 – 172 قال: كان بعض أهل العربية يتأول ذلك، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الله المرسلين بالسعادة (3) وهذا -أيضا- معنى حديث رسول الله، ﷺ عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير -وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن- إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أ (4).

ولذلك قال شيخ الإسلام معبرا عن هذه الحقيقة: ماذا ينقم مني أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة، ونفي سياحة، وسجني خلوة.

وهو ما عناه أحد الزهاد عندما قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة والنعيم لحالدونا عليه بالسيوف.

وهنا ندرك من المنتصر ومن المنهزم، وأن الانتصار والهزيمة أبعد معنى مما يراه الناس في الظاهر، بل هناك حقائق قد لا تدرك بالعيون، وصدق من قال:

اصبر على مضض الحسو د فإن صبرك قاتله فالنار تاكل نفسها إن لم تجد ما تأكله

<sup>1 -</sup> سورة الأحزاب آية: 25.

<sup>2 -</sup> سورة الصافات آية: 171-172-173.

<sup>3 -</sup> تفسير الطبري 23/114.

<sup>4 -</sup> أخرجه مسلم (3999).

5- أن ثبات الداعية على مبدئه، هو انتصار باهر، وفوز ساحق، حيث يعلو على الشهوات والشبهات، ويجتاز العقبات بشجاعة وثبات، بل إنه لا يمكن أن يتحقق الانتصار الظاهر إلا بعد تحقق هذا الانتصار، فإبراهيم، عليه السلام، وهو يلقى في النار كان في قمة انتصار، في قالُوا آبَنُوا لَهُر بُنْيَنَا فَأَلُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ فَ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ هَا (1) [سورة الصافات، الآيتان: 97 فَأَلَقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ هَا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ هَا (1)

والإمام أحمد –رحمه الله – عندما ثبت على مبدئه في محنة القول بخلق القرآن، ورفض الاستجابة لجميع الضغوط ومحاولات التراجع كان في قمة انتصاره.

وأصحاب الأخدود وهم يلقون في النار، ولا يقبلون المساومة على دينهم، ويفضلون الموت في سبيل الله كانوا هم المنتصرين، ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ (2) [سورة البروج، الله كانوا هم المنتصرين، ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ (1) [سورة البروج، الآية:8].

ونجد هذا المعنى من معاني الانتصار في الحديث الذي رواه خباب عندما جاء إلى رسول الله، ويحلق وقال له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال: ألا كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيحاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بأثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه أله (3) الحديث.

فبين، ﷺ أن الانتصار هو الثبات على الدين، وعدم التراجع مهما كانت العقبات والمعوقات.

6 -أن النصر قد يكون بقوة الحجة، وصحة البرهان، قال الإمام الطبري في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ الْمَانُ الْمُوسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>1 -</sup> سورة الصافات آية: 97-98.

<sup>2 -</sup> سورة البروج آية: 8.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري (3612).

<sup>4 -</sup> سورة الصافات آية: 171-172.

172]. يقول -تعالى ذكره- ولقد سبق منا القول لرسلنا ألهم لهم المنصورون، أي مضى بهذا منا القضاء والحكم في أم الكتاب، وهو ألهم لهم النصرة والغلبة بالحجج.

قال السدي: ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

وقال الطبري في قوله -تعالى-: ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ (3) أَي فجعلنا قوم إبراهيم الأذلين حجة، وغلبنا إبراهيم عليهم بالحجة. (4).

وكذلك نحد هذا المعنى في قوله – تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَىتٍ مَّن نَشَآءُ ۗ ﴾ <sup>(5)</sup> [سورة الأنعام، الآية: 83]. والرفع هو الانتصار.

وكذلك في سورة البقرة بعد أن ذكر الله محاجة الذي كفر لإبراهيم في ربه، قال الله –تعالى – ﴿ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ۗ ﴾ (6) [سورة البقرة، الآية: 258]. والبهت هو الهزيمة، أي الهزم الكافر وانتصر إبراهيم بالحجة والبرهان.

إذن فانتصار الداعية بقوة حجته هو انتصار حقيقي، بل هو وسيلة من أهم وسائل انتصار الدين وظهوره.

7- أن انتصار الداعية، غير محصور في زمان أو مكان، فزمانه الحياة الدنيا ثم الآخرة، ومكانه أرض الله الواسعة.

ولذا فقد يضطهد الداعية في مكان وينتصر في مكان آخر، كما حدث لنبينا محمد، ﷺ فقد اضطهد في مكة، ثم انتصر في المدينة أولا ثم في مكة ثانيا.

<sup>1 -</sup> سورة الصافات آية: 172.

<sup>2 -</sup> تفسير الطبري 114/23.

<sup>3 -</sup> سورة الصافات آية: 98.

<sup>4 -</sup> تفسير الطبري 75/23.

<sup>5 -</sup> سورة الأنعام آية: 83.

<sup>6 -</sup> سورة البقرة آية: 258.

وموسى، عليه السلام، اضطهد في أرض فرعون وانتصر بعد ذلك في مكان آخر، وقد يضطهد الداعية في زمان، ثم ينتصر في زمان آخر. كما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية، فمات في سجنه -رحمه الله- ولكن انتصرت دعوته أعظم الانتصار بعد عدة قرون من وفاته ولا تزال.

وهذا أمر معلوم ومشاهد، فكم من داعية هزم في مكان وانتصر في مكان آخر، وأوذي في زمان وانتصر في زمان آخر، سواء في حياته أو بعد وفاته.

8- أخيرا، فإن النصر قد يكون بالمنع، أي بحماية الداعية ومنع أعدائه من الوصول إليه، قال - سبحانه- ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴾ (1) [سورة البقرة، الآية: 48]. أي يمنعون (2)

وقال- حل وعلا-: ﴿ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ (3) [سورة الحجر، الآية: 94، 95].

قال الإمام الطبري في معنى هذه الآية: فاصدع بأمر الله، ولا تخف شيئا سوى الله، فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك، كما كفاك المستهزئين. (4).

وقال -سبحانه-: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ ﴾ (5) [سورة المائدة، الآية: 67].

هذه بعض أوجه النصر، بل أهم أنواع النصر، ولو تأملنا في هذه الأوجه ثم نظرنا إلى سيرة الأنبياء والرسل، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لوجدنا أن كل واحد منهم قد تحقق له نوع من هذه الأنواع أو أكثر من نوع، كما حدث لنبينا محمد، والمرسل فقد انتصر بظهور الدين وتمامه، وانتصر بإهلاك من كذبه في بدر وما بعدها، وانتصر، وهو يخرج من مكة، وانتصر بالحجة والبرهان، وانتصر بالمنع من

<sup>1 -</sup> سورة البقرة آية: 48.

<sup>2 -</sup> انظر تفسير الطبري 269/1 وهو قول لابن عباس.

<sup>3 -</sup> سورة الحجر آية: 94-95.

<sup>4 -</sup> تفسير الطبري 69/14.

<sup>5 -</sup> سورة المائدة آية: 67.

الأعداء، وانتصر في مكان غير بلده، وانتصر بالثبات على دين الله والصدع بكلمة الحق، ﴿ وَلَوْلَآ أَن الله والصدع بكلمة الحق، ﴿ وَلَوْلَاۤ أَن تَرْكَنُ إِلَيْهِمۡ شَيْءً قَلِيلاً ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ويتفاوت الأنبياء والرسل، عليهم السلام، في الانتصارات التي حققوها، ولكن وعد الله قد تحقق لهم ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (2) [سورة الصافات، الآيات:171، 172، 173].

وكذلك كل مؤمن صادق فسيتحقق له الانتصار، سواء في حياته أم بعد مماته تحقيقا لوعد الله: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ﴾ (3) [سورة غافر، الآية: 51].

ومن خلال ما سبق يتضح لنا المفهوم الشامل للانتصار، وأنه لا يجوز لنا أن نحدد نوع الانتصار الذي نريده.

فالأمر لله من قبل ومن بعد، ولسنا سوى عبيد له، سبحانه، نسعى لتحقيق عبوديته، ومن كمال العبودية أن نعلم ونوقن يقينا جازما لا شك فيه أن وعد الله متحقق لا محالة، ولكننا قد لا ندرك حقيقة هذا الأمر لحكمة يعلمها الله، وقد يتأخر النصر ابتلاء وامتحانا، وصدق الله العظيم: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَانَ حَقَا لَا عَلَيْمَا الله العظيم الروم، الآية: 47].

<sup>1 -</sup> سورة الإسراء آية: 74.

<sup>2 -</sup> سورة الصافات آية: 171-172-173.

<sup>3 -</sup> سورة غافر آية: 51.

<sup>4 -</sup> سورة الروم آية: 47.

#### ما مهمتنا ؟

من أجل أن نفقه حقيقة الانتصار لا بد من أن نعرف المهمة التي كلفنا الله بها فبمقدار القيام بهذه المهمة يتحقق الانتصار.

هل مهمتنا أن نقوم بمداية الناس؟ أو مهمتنا أن نسعى ونحد في دعوة الناس للهداية والإيمان؟.

هل مهمتنا أن نجبر الناس على الإيمان؟ أو مهمتنا أن نبين لهم الطريق إلى الإيمان؟ إن مهمة الأنبياء والرسل والدعاة تتلخص في كلمة واحدة، إنها: البلاغ.

بل إن مسئوليتهم محصورة في هذا الجانب وحده.

والآيات في هذا كثيرة، جاءت مقررة لهذه الحقيقة، التي تغيب عن أذهان كثير من الدعاة والمصلحين.

ونقف قليلا مع بعض هذه الآيات: قال -سبحانه-: ﴿ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ 6 السورة النور، الآية: [سورة النور، الآية: [سورة النور، الآية: [54]. وقال في سورة الشورى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ (3) [سورة الشورى الآية: [48]. وفي سورة أخرى: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (4) [سورة الشورى الآية: [48]. وفي المائدة: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (5) [سورة المائدة، الآية: [92].

قال الإمام الطبري في قوله -تعالى-: ﴿ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ ﴾ (6) [سورة آل عمران، الآية: 20]. إن أدبروا معرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام، وإخلاص التوحيد لله رب العالمين، فإنما

<sup>1 -</sup> سورة النحل آية: 35.

<sup>2 -</sup> سورة النور آية: 54.

<sup>3 -</sup> سورة الشورى آية: 48.

<sup>4 -</sup> سورة التغابن آية: 12.

<sup>5 -</sup> سورة المائدة آية: 92.

<sup>6 -</sup> سورة آل عمران آية: 20.

أنت رسول مبلغ، وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك إليه من خلقي، وأداء ما كلفتك من طاعتي (1).

وقال ابن عاشور في الآية نفسها: وإن تولوا وأعرضوا عن قولك لهم: آسلمتم، فليس عليك من إعراضهم تبعة، فإنما عليك البلاغ، فقوله: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ ﴾ (2) وقع موقع جواب الشرط، وهو في المعنى علة الجواب، فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع، أي لا تحزن، ولا تظنن أن عدم الهتدائهم، وحيبتك في تحصيل إسلامهم، كان لتقصير منك، إذ لم تبعث إلا للتبليغ، لا لتحصيل الهتداء المبلغ إليهم (3).

وفي سورة أحرى: ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ (8) [سورة فاطر، الآية: 8].

<sup>1 -</sup> انظر تفسير الطبري 215/3.

<sup>2 -</sup> سورة آل عمران آية: 20.

<sup>3 -</sup> التحرير والنتوير 3/205.

<sup>4 -</sup> سورة يونس آية: 99.

<sup>5 -</sup> سورة القصص آية: 56.

<sup>6 -</sup> سورة الكهف آية: 6.

<sup>7 -</sup> سورة الشعراء آية: 3.

<sup>8 -</sup> سورة فاطر آية: 8.

وتتحدد مهمتنا بقول الحق -وهو البلاغ- كما في هذه الآية: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُكُمُ ۗ فَمَن أَنَاءَ فَلْيَكُمُ ۗ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَهْفِ، الآية: 29].

ونحتم هذه الآيات بهاتين الآيتين: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَتَم هذه الآيات بهاتين الآيتين: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ٥٠ [سورة الأنعام، الآية: 35].

أما آية الذاريات فجاءت مؤكدة المعنى بأسلوب آخر: ﴿ فَتَوَلَّ عَنَهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومِ ۗ وَذَكِّرْ فَاإِنَّ الدَّرِيْنَ وَهُ كَرِّ فَاإِنَّ الدَّرِيْنَ فَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (3) [سورة الذاريات، الآيتان: 54، 55].

هذه بعض الآيات التي وردت في كتاب الله محددة مهمة الأنبياء والرسل والدعاة، ونافية أي مهمة أخرى قد يتصور الدعاة أنها من مسئوليتهم، وهي ليست كذلك.

إن مهمتنا هي البلاغ، وليس الإكراه، والسعي لهداية الناس، وليس تحقيق هدايتهم، واتخاذ الخطوات والسبل المشروعة لتغيير الواقع السيئ، لا تغيير الواقع.

إننا عندما ندرك هذه الحقائق، ونتعامل معها، نفهم حقيقة النصر الذي نسعى للفوز به، ونعلم من المنتصر ومن المهزوم، وعندما تغيب هذه الأسس والأصول والمنطلقات قد يحيد الداعية عن الطريق، ويخشى أن يكون ممن قال الله فيه: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ تَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ تُحُسِنُونَ صُنْعًا ﴾ (4) [ سورة الكهف، الآيتان: 104، 104] وإن كانت هاتان الآيتان في الكفار، فإن معناهما قد يشمل في بعض مدلوله أولئك.

<sup>1 -</sup> سورة الكهف آية: 29.

<sup>2 -</sup> سورة الأنعام آية: 35.

<sup>3 -</sup> سورة الذاريات آية: 54-55.

<sup>4 -</sup> سورة الكهف آية: 103-104.

# أمثلة من القرآن

تأصيلا لهذا المفهوم، ومزيد بيان لهذه القضية، سأختار أمثلة من كتاب الله، تقص سير الأنبياء والمرسلين وبعض الدعاة من الأمم السابقة، حيث يتضح من خلال هذه القصص، المنهج الذي سلكه أولئك، والنتائج التي حققوها، ليكون عبرة ونبراسًا لنا ومن يأتي بعدنا.

وسأعرض كل قصة بالقدر الذي أرى أنه يحقق الغرض من إيرادها، مقتصرًا على أبرز هذه القصص، وأقربها صلة بموضوعنا.

### 1- قصة نوح

ذكر الله -سبحانه وتعالى- نوحا، عليه السلام، في تسع وعشرين سورة من سور القرآن، وقد جاء في بعضها في أكثر من موضع، ومنها سورة نـزلت بكاملها في نوح وقومه، وهي سورة نوح.

إن قصة نوح مع قومه قصة عظيمة مليئة، بالدروس والعبر، ومما يكسبها أهمية خاصة ما تميزت به، ومن ذلك:

- (أ) أن نوح، عليه السلام، أول رسول إلى البشر، وكل أول له خصوصيته وميزته.
  - (ب) طول المدة التي قضاها في قومه، حيث مكث (950) سنة.
    - (ج) أن نوحا، عليه السلام، من أولى العزم من الرسل.
- (د) كثرة وروده في القرآن، حيث ورد (43) مرة. في (29) سورة من سور القرآن، أي في ربع سور القرآن تقريبا (1).

وسأذكر بعض الآيات التي وردت تقص علينا سيرة نوح مع قومه، ثم أقف بعض الوقفات حولها: قال -سبحانه وتعالى- في سورة الأعراف: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا كُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ ٓ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (2) [سورة الأعراف، الآية: 59].

<sup>1 -</sup> لأن سور القرآن (114)، و (29) ربع (116).

<sup>2 -</sup> سورة الأعراف آية: 59.

هذا جوهر دعوة نوح، حيث دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده، وحذرهم من مغبة مخالفته.

وتأتي مرحلة أخرى يواجه فيها قومه بعد استكبارهم وعدم استجابتهم، قال -سبحانه- في سورة يونس: ﴿ ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَّكِيرِي بِعَايَئتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ يَونس: ﴿ ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَئتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَمْرُكُمْ وَشُرَكَا عَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلا تُنظِرُونِ ﴿ ﴾ (1) [سورة يونس، الآية: 71].

وتأتي أطول قصة لنوح مع قومه في سورة هود، حيث حاجهم وجادلهم وبين لهم طريق الهداية، حتى قالوا: ﴿ يَننُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَصَّرَتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾ (2) [سورة هود، الآية: 32].

ثم يبين الله له النهاية في هؤلاء ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تُم يبين الله له النهاية في هؤلاء ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَجْبِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَحُنطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴾ وَآصَنع آلفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَحُنطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴾ (3) [30].

ونقف بعض الوقفات المهمة حول قصة نوح، مما له ارتباط بموضوعنا:

1- كم لبث نوح في قومه؟ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: 14].

2- ما هي الأساليب التي اتخذها نوح لتبيلغ رسالة ربه؟ لقد اتخذ كل وسيلة مشروعة في محاولة لهدايتهم وتعبيدهم لله؛ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِي لَمُدايتهم وتعبيدهم لله؛ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِي كَلَا مَا تَعْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابُهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي

<sup>1 -</sup> سورة يونس آية: 71.

<sup>2 -</sup> سورة هود آية: 32.

<sup>3 -</sup> سورة هود آية: 36-37.

<sup>4 -</sup> سورة العنكبوت آية: 14.

دَعَوْ هُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّيَ أَعْلَنتُ هُمْ وَأَسْرَرْتُ هُمْ إِسْرَارًا ﴿ ﴾ (1) [سورة نوح، الآيات: 5، 6، 7، 89].

3- ماذا كانت النتيجة من هؤ لاء؟:

﴿ \* قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَلُونَ ﴿ ﴾ (2) [سورة الشعراء، الآية: 111] ثم قالوا: ﴿ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ (3) سورة [الشعراء، الآية: 116].

4- من آمن مع نوح؟ لم يؤمن معه إلا قليل، حتى إن زوجته لم تؤمن به، وكذلك أحد أبنائه، ولنقرأ هذه الآيات:

﴿ قُلْنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجَيۡنِ ٱتۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوۡلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۖ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُۥۤ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوۡلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۖ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُۥۤ إِلَّا قَلِلُ ﴿ قُلُنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجَيۡنِ ٱتۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوۡلُ وَمَنْ ءَامَنَ مَعَهُۥۤ إِلَّا قَلَىٰ اللَّهُ وَمَا عَامَنَ مَعَهُۥۤ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ وَمِنْ عَامَنَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَنْ ءَامَنَ مَعَهُۥ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَالًا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَالًا عَلَالِكُ عَلَالَ عَلَىٰ عَلَالَ عَلَالَاكُ عَلَالَا عَلَا عَلَالَاكُ عَلَالَاكُ عَلَى عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَالَاكُ عَلَالْكُ عَلَالَ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالَاكُ عَلَا عَلَا عَلَالِكُ عَلَى عَلَا عَلَىٰ عَلَالَاكُ عَلَا عَلَالَاكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَاكِ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَالَالَالِكُ عَلَالَاكُ عَلَالَاكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلْمَا عَلَالْكُوالِلَّالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالْكُوالِلْعَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالْكُوالِ عَلَالْكُوالِلَّالِكُ عَلَالْكُولِ عَلَالْكُوالِلَّهُ عَلَالِكُوالِلَّالِكُولِ عَلَالَاكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالْكُولِ عَلَالَالِلَّا عَلَالَاكُ عَلَالِكُو

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ﴾ (5) [سورة هود، الآية: 45] ﴿ قَالَ يَسُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ۗ ﴾ (6) [سورة هود، الآية: 46].

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَخْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَ ضَرَبَ ٱللَّهِ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴿ ﴾ (7) [سورة التحريم، الآية: فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴾ (7)

<sup>1 -</sup> سورة نوح آية: 5-6-7-8-9.

<sup>2 -</sup> سورة الشعراء آية: 111.

<sup>3 -</sup> سورة الشعراء آية: 116.

<sup>4 -</sup> سورة هود آية: 40.

<sup>5 -</sup> سورة هود آية: 45.

<sup>6 -</sup> سورة هود آية: 46.

<sup>7 -</sup> سورة التحريم آية: 10.

6- وتحقق الانتصار لنوح بعد هذه الرحلة الشاقة العسيرة: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ ٓ أَنِي مَغْلُوبُ فَٱنتَصِر ۚ ۞ فَفَتَحْنَآ أَبُوٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّهُمِرٍ ۞ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ فَفَتَحْنَآ أَبُوٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّهُمُرٍ ۞ وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَل

هذه قصة نوح، ومع هذه السنوات التي قضاها، بل القرون، حيث لبث قرابة عشرة قرون، ماذا كانت النتيجة؟

(أ) لم يؤمن من قومه إلا قليل، قيل: إلهم ثلاثة عشر بنوح، عليه السلام، قال ابن إسحاق: نوح وبنوه الثلاثة، سام، وحام، ويافث، وأزواجهم، وستة أناس ممن كان آمن به (5).

(ب) لم تؤمن زوجته ولا أحد أبنائه كما سبق، وهم أقرب الناس إليه.

(ج) ومع ذلك، فإنه يعد منتصرا، بل إنه حقق أعظم الانتصارات، ويتمثل ذلك فيما يلي:

<sup>1 -</sup> سورة الشعراء آية: 117-118.

<sup>2 -</sup> سورة القمر آية: 10.

<sup>3 -</sup> سورة نوح آية: 26-27.

<sup>4 -</sup> سورة القمر آية: 10-11-12-13-14-15.

<sup>5 -</sup> انظر تفسير الطبري 215/8.

1- صبره وثباته طوال هذه القرون، وعدم ميله إلى محاولات قومه -وحاشاه من ذلك- أو تأثره باستهزائهم وسخريتهم ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلِّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ مَ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا بَاستهزائهم وسخريتهم ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلِّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أُمِن قَوْمِهِ مَ سَخِرُواْ مِنَهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَا الله عَلَيْهِ مَلَا الله عَلَيْهِ مَلَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

2- حماية الله له من كيدهم ومؤامراتهم: ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَـنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَـنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ (2) [سورة الشعراء، الآية: 116].

3- إهلاك قومه الذين كذبوه بالغرق، ﴿ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَسِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ
﴿ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَسِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ
﴾ (3) [سورة الأعراف، الآية: 64].

4- بحاة نوح ومن آمن معه، ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَ حِ وَدُسُرٍ ﴿ تَجَرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ (5) [سورة القمر، الآيتان: 13، 14].

5- إن قصة انتصار نوح وإهلاك قومه أصبح آية يعتبر بها، وجعل الله لنوح لسان صدق في الآخرين ﴿ وَلَقَد تَرَكَٰنَهَاۤ ءَايَةً فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ ﴾ (6) [سورة القمر، الآية: 15].

﴿ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ ﴾ (7) [سورة الإسراء، الآية: 3]. ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ (8) [سورة الصافات، الآية: 79]. ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ (9) [سورة آل عمران، الآية: 33].

<sup>1 -</sup> سورة هود آية: 38.

<sup>2 -</sup> سورة الشعراء آية: 116.

<sup>3 -</sup> سورة الأعراف آية: 64.

<sup>4 -</sup> سورة الأعراف آية: 64.

<sup>5 -</sup> سورة القمر آية: 13-14.

<sup>6 -</sup> سورة القمر آية: 15.

<sup>7 -</sup> سورة الاسراء آبة: 3.

<sup>8 -</sup> سورة الصافات آية: 79.

<sup>9 -</sup> سورة آل عمران آية: 33.

وهكذا تتضح حقيقة النصر، من خلال قصة نوح وقومه.

وقبل أن أتجاوز قصة نوح، عليه السلام، وقفت عند آية وردت في سورة نوح، حيث، قال: ﴿ إِنَّكَ إِنَّكَ وَقَبْلُ أَنْ عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ (1) [سورة نوح، الآية: 27].

و. عا أنه لم يكن في الأرض يومئذ إلا قوم نوح، وقد كفروا بالله، وتمردوا على رسوله، سوى فئة قليلة هي التي آمنت به، فإن الله –سبحانه – أهلك جميع من في الأرض، يومئذ سوى نوح ومن آمن معه، حماية للمنهج الذي ذكر نوح أنه معرض للزوال إن بقي هؤلاء، فأهلك هؤلاء على كثرتهم من أحل عدد من البشر يحملون الحق ويذودون عنه. والدليل على أنه لم يبق سوى من يحمل رسالة التوحيد أن الله – تعالى – قال: ﴿ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ ﴾ (2) [سورة الإسراء، الآية []. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: وذلك أن كل من على الأرض من بني آدم فهم من ذرية من حمله الله مع نوح في السفينة.

قال قتادة: والناس كلهم ذرية من أنجى الله في تلك السفينة.

قال مجاهد: بنوه ونساؤهم ونوح <sup>(3)</sup>.

وقيل هم ثلاثة عشر، رجالا ونساء (4).

قال -سبحانه-: ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّانَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ (5) [سورة نوح، الآية: 58]. إن الانتصار وهو انتصار المنهج لا الأفراد، والعبرة ليست بكثرة المؤمنين والمستجيبين للحق، وإنما في المنهج الذي يحمله أولئك سواء أقلوا أم كثروا، ولذا فإن بضعة نفر أو يزيدون، ولا يتجاوزون ثلاثة عشر فردا يحملون الإسلام ويحققون معنى العبودية، يهلك أهل الأرض جميعا حماية لهؤلاء وللمنهج الذي يمثلونه ويحملونه، ما دام أن هناك خطرا يهدد بزوالهم، ومن ثم زوال

<sup>1 -</sup> سورة نوح آية: 27.

<sup>2 -</sup> سورة الإسراء آية: 3.

<sup>3 -</sup> انظر تفسير الطبرى 19/15.

<sup>4 -</sup> انظر تفسير الطبري 215/8.

<sup>5 -</sup> سورة مريم آية: 58.

المنهج الذي يحملونه: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ السورة نوح، الآية: 27].

ولهذا قال رسول الله، عَلَيْنِ في بدر وهو يناجي ربه: ﴿ اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض... (٢٠ الحديث. واستجاب الله لمحمد، عَلَيْنِ ونصره في بدر وما بعدها، كما استجاب لنوح، عليه السلام، من قبله.

ومن علامات انتصار دين الإسلام، أنه لن تستطيع قوة في الأرض أن قملك جميع المؤمنين كما كان يخشى في عهد نوح أو في أول الرسالة -كما سبق-، لأن رسول الله، على الله على الله على أول الرسالة على قائمة بأمر الله لا يضرهم من خدلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك (3).

### 2- أصحاب القرية

وهي القصة التي ذكرها الله في سورة (يس)، ولنقرأ هذه الآيات: ﴿ وَٱضۡرِبَ هُمْ مَّئَلاً أَصُحَبَ ٱلۡقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ ۚ إِذْ أَرۡسَلُنَاۤ إِلَيۡهِمُ ٱنۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّاۤ إِلَيۡكُم مُرۡسَلُونَ ۚ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَنُ مِن شَيۡءٍ إِن أَنتُمۡ إِلّاَ تَكۡذِبُونَ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا يَعۡلَمُ إِنَّا إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُونَ ۚ اللّهُ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَنُ مِن شَيۡءٍ إِن أَنتُمۡ إِلّا تَكۡذِبُونَ ۚ قَالُواْ رَبُنَا يَعۡلَمُ إِنَّا إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُونَ ۚ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمۡ لَكِ مَا تَعۡدُواْ لَنَرۡجُمَّنَكُم وَلَيۡمَسَّنَكُم مِنّا عَذَابُ أَلِيمُ ۚ فَمَا عَلَيۡمَا إِلّا ٱلۡبَلَعُ ٱلۡمُرۡسِنُ ۚ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمۡ لَكُمۡ لَكُمْ تَنتَهُواْ لَنَرۡجُمَّنَكُم وَلَيۡمَسَّنَكُم مِنّا عَذَابُ أَلِيمُ ۚ وَمَا عَلَيۡمَا إِلاَ ٱللّهُ ثَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَا إِنَّ لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَّنَكُم وَلَيْمَسَّنَكُم مِنّا عَذَابُ أَلِيمُ فَى اللّهُ عَلَيْمَا إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهَ إِلّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَذَابُ أَلِيمُ لَكُمْ اللّهُ وَمَعَ ذَلِكُ اللّهُ اللّهُ ثَالُوا، ومع ذلك ذكر المفسرون، يرسل إليها رسولان، وعندما لم يؤمن بهما أهل هذه القرية، يرسل الله ثالثا، ومع ذلك

<sup>1 -</sup> سورة نوح آية: 27.

<sup>2 -</sup> أخرجه مسلم (1763).

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري (3641)، ومسلم (1037).

<sup>4 -</sup> سورة يس آية: 13-14-15-16-17-18.

فيبقى هؤلاء على إصرارهم وكفرهم، وما زادهم إرسال الرسول الثالث إلا عتوا ونفورا، بل هددوا برجم هؤلاء الرسل وقتلهم: ﴿ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ: 18].

وهل انتهت القصة عند هذا الحد، بل جاءهم رجل رابع، وهو من بني جلدتهم وناصح لهم، ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عندما حالفهم، وهذا في حواره معهم ودعوتهم، وهذه المرة لم يهددوه، كما هددوا من قبله بل قتلوه عندما حالفهم، وهذا شأن الطغاة فإلهم لا يتحملون أن يخالفهم أحد من بني قومهم أو حاشيتهم.

وهكذا ثلاثة رسل وداعية من أهل هذه القرية لقرية واحدة، ومع ذلك لم يستجيبوا للدعاة، ولم يكتفوا بعدم الاستجابة، بل هددوا الرسل -وقيل قتلوهم- وقتلوا الداعية الرابع.

إن مقاييس الأرض تظهر أن هؤلاء الرسل لم ينتصروا ولم يحققوا أهدافهم، وأن هذا الداعية استعجل في الكشف عن هويته وإيمانه، ولذلك لقي جزاءه؟ هكذا يقوم الحدث في نظر من لم يفهم حقيقة الانتصار، ولا معنى الهزيمة.

أما منطق الحق، ومنهج النبوة، فيعلن أن هؤلاء قد نصروا نصرا مؤزرا، وأن أصحاب القرية هم الخاسرون، ويتمثل النصر في الحقائق التالية:

1- أن هؤلاء الرسل قد بلغوا رسالة الله، ولم يستسلموا لشبه أهل القرية أولا، وتهديدهم ثانيا، وهذه هي مهمتهم: ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ (3) [سورة يس، الآية: 17]. ومن أدى ما عليه فقد انتصر وفاز ونجح.

2- إيمان رجل من أهل القرية بهم، وتأييده لهم علانية، يعد نصرا وانتصارا له ولهم، ولذلك كان رد أهل القرية عنيفا تجاهه، لألهم شعروا بخذلانه لهم، وخذلالهم نصر لأولئك الرسل.

<sup>1 -</sup> سورة يس آية: 18.

<sup>2 -</sup> سورة يس آية: 20.

<sup>3 -</sup> سورة يس آية: 17.

3- أن قتل هذا الداعية نصر له ولمنهجه ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحۡدَى ٱلْحُسۡنَيۡنِ ۖ ﴾ [سورة التوبة: 52]. ولذلك، ﴿ قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلْجُنَّةَ ۖ ﴾ (2) [سورة يس، الآية: 26]. فتمنى أن يعلن عن فوزه وانتصاره، ﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ﴾ (3) [سورة يس، الآيتان: 26، 27].

4- وتتويجا لانتصارات هؤلاء الرسل وهذا الداعية، جاءت النهاية المحققة: ﴿ ﴿ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ـ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ـ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴿ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾ (<sup>4)</sup> مِنْ بَعْدِهِ ـ مِن جُندٍ مِّرَ ـ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾ (<sup>4)</sup> [سورة يس، الآيتان: 28، 29].

إن الدعاة في أمس الحاجة إلى أن يقفوا مع قصة أصحاب القرية، ويتدبروا أبعادها ولهاياتها.

ثلاثة رسل، وداعية مخلص صادق لقرية واحدة، ومع ذلك فلم يؤمنوا، وعدم إيمالهم لم يفت في عضد هؤلاء الرسل، ولم يمنع هذا الداعية من قول كلمة الحق، دون استعجال أو تنازل أو يأس.

بل إن هذا الداعية، كما ورد عند الطبري، كان يقول أثناء قتل قومه له: "اللهم اهد قومي فإلهم لا يعلمون"، بل إننا نلمس من قوله ﴿ يَنلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ فَ أَنه لا يقول هذا تشفيا ولا من أحل إغاظتهم، ولكن من أحل هدايتهم، لألهم إذا علموا أنه كان على الحق وقد قالوا للرسل: ﴿ وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا تَكْذِبُونَ ﴿ وَهُ [سورة يس، الآية: 15]. كان أرجى لهدايتهم.

<sup>1 -</sup> سورة التوبة آية: 52.

<sup>2 -</sup> سورة يس آية: 26.

<sup>3 -</sup> سورة يس آية: 26-27.

<sup>4 -</sup> سورة يس آية: 28-29.

<sup>5 -</sup> سورة يس آية: 26.

<sup>6 -</sup> سورة يس آية: 15.

وهذا من حرصه على هداية قومه، وهكذا يكون الداعية، محبا لهداية الناس، لا يحمل الحقد ولا الضغينة، وهذا هو الانتصار على النفس الذي يسبق الانتصار الظاهر، ومن حرم الانتصار على نفسه، فلن ينتصرعلى غيره.

#### -3 أصحاب الأخدود

قال الله - تعالى: ﴿ قُتِلَ أَصْحَبُ ٱلْأُخَدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ (1) [سورة البروج، الآية: يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ (1) [سورة البروج، الآية: 4، 5، 6، 7، 8].

قصة أصحاب الأحدود قصة عجيبة، تصور لنا معنى من معاني الانتصار الذي نتحدث عنه، وتبين أن استجابة الناس، أو ظهور الدين ليس هو المقياس الوحيد للانتصار، بل إن ثبات الداعية وانتصار المنهج هو قمة الانتصار.

ولأهمية هذه القصة، فسأذكرها بتمامها، كما أوردها العلامة ابن كثير -رحمه الله- حيث قال في تفسير هذه الآيات:

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب أن رسول الله، والله و

<sup>1 -</sup> سورة البروج آية: 4-5-6-7-8.

فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها، ومضى الناس، فأخبر الراهب بذلك، فقال: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل على.

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم (1) وكان للملك جليس فعمى، فسمع به فأتاه بمدايا كثيرة، فقال: اشفني، فقال ما أنا أشفى أحدا، إنما يشفى الله وَجَبْكٌ فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، فآمن فدعا الله فشفاه، ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله، قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أي بني: بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص، وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفى أحدا، إنما يشفى الله وَكَبْلُلُّ قال: أنا؟ قال: لا، قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله، فأحذه -أيضا- بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب، فأتى بالراهب، فقال ارجع عن دينك، فأبي فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، وقال للأعمى: ارجع عن دينك، فأبي، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض، وقال للغلام: ارجع عن دينك، فأبي، فبعث به مع نفر إلى حبل كذا وكذا، فقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه، فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرحف بمم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك، فقال: كفانيهم الله -تعالى-فبعث به مع نفر في قرقور، فقال: إذا لجحتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر، فلحجوا به البحر، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون، وجاء الغلام حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله -تعالى- ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي، قال: وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا

<sup>1 -</sup> بإذن الله.

فعلت ذلك قتلتني، ففعل ووضع السهم في كبد قوسه، ئم رماه، وقال: بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات، فقال الناس: آمنا برب الغلام.

فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نرال بك، قد آمن الناس كلهم، فأمر بأفواه السكك فخدد فيها الأحاديد، وأضرمت فيها النيران، وقال: من رجع عن دينه فدعوه، وإلا فأقحموه فيها، قال: فكانوا يتعادون ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنما تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي: اصبري يا أماه فإنك على الحق (1).

هذه قصة أصحاب الأحدود بطولها، وقد أوردتما لأهميتها، وقد أعجبت بما قاله سيد قطب -رحمه الله- حول هذه القصة مبينا حقيقة الانتصار فيها، ولذا سأذكر بعض ما قاله، ثم أضيف ما أراه حولها مما له صلة بموضوعنا:

و كان مما قال -رحمه الله-: (<sup>2)</sup>

"في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان، وأن هذا الإيمان الذي بلغ تلك الذروة العالية، في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية، لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان".

في حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة.

حساب الأرض يجيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة.

ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئا آخر، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى.

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام، ومن متاع وحرمان، ليست هي القيمة الكبرى في الميزان، وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة، والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة، فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة.

<sup>1 -</sup> رواه مسلم (3005) من حديث صهيب رضي الله عنه [73 - (3005) كتاب الزهد].

<sup>2 -</sup> سأختار من كلامه ما له صلة بهذا الموضوع.

إن الناس جميعا يموتون، وتختلف الأسباب، ولكن الناس لا ينتصرون -جميعا- هذا الانتصار، ولا يرتفعون هذا الارتفاع، ولا يتحررون هذا التحرر، ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق، إنما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده، تشارك الناس في الموت، وتنفرد دون -كثير من- الناس في المحد، المجد في الملأ الأعلى، وفي دنيا الناس -أيضا- إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأحيال بعد الأحيال.

لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياقهم في مقابل الهزيمة لإيمالهم، ولكن كم كانوا يخسرون أنفسهم، وكم كانت البشرية كلها تخسر، كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة، وبشاعتها بلا حرية، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح، بعد سيطرقهم على الأحساد.

﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ (1) [سورة البروج، الآية: 8]. حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله، في كل أرض، وفي كل حيل.

إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة، وليست شيئا آخر على الإطلاق وإن خصوهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان، ولا يسخطون منهم إلا العقيدة (2)

وبعد هذه الدروس التي استخلصها سيد قطب من هذه القصة، أقف عدة وقفات حولها:

1- ثبات الراهب والأعمى، وتخلي الأعمى عن جميع متع الحياة الدنيا في مقابل أن يظفر بعقيدته، إن الراهب قد انتصر في معركة بقائه أو بقاء عقيدته، فاحتار أن تبقى العقيدة ولو خسر حياته.

أما الأعمى فقد انتصر مرتين، انتصر عندما تخلى عن مكانته عند الملك مع ما في ذلك من جاه ومكانة، وانتصر عندما تخلى عن حياته في مقابل عقيدته.

<sup>1 -</sup> سورة البروج آية: 8.

<sup>2 -</sup> انظر معالم في الطريق فصل: هذا هو الطريق ص 173.

إن الراهب والأعمى قد خلدا لنا معاني عظيمة من معاني الانتصار الحقيقي، بعيدا عن التأويل والتبرير الذي يغطي فيه كثير من الناس ضعفهم وخورهم بستار يوهمون فيه الآخرين ألهم إنما فعلوا ذلك من أجل الدين، ولو صدقوا لعلموا أن انتصار الدين بأن يفعلوا ما فعله الراهب والأعمى.

2- عجيب أمر هذا الغلام! لماذا دل الملك على مقتله، ولماذا -مادام أن الله قد منعه من الملك - لم يؤثر البقاء ليبلغ رسالة ربه، ويدل الناس على الدين الحق، ويبقى على حياته سالما.

### هذا سؤال قد يتبادر إلى الأذهان:

والمفهوم التي لم تعرف حقيقة الانتصار. إن الغلام قد أدرك -بتوفيق من الله- أن كلمة في لحظة حاسمة صادقة، تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات في عشرات السنين.

إن الحياة مواقف، يتميز فيها الصادق من غيره، وقد سنحت فرصة عظيمة لا يجوز تفويتها، ولا يليق تبرير ضياعها، وكما قيل: "إذا هبت رياحك فاغتنمها" وقد هبت رياح هذا الغلام، وهل رياحه إلا تبليغ رسالة ربه، ولو دفع حياته ثمنا رخيصا في سبيل الله؟

إنه انتصار الفهم، وانتصار الإرادة، وانتصار العقيدة عندما تتحول في صدر صاحبها إلى قوة مؤثرة، وحياة صادقة، وليست على هامش حياته وسلوكه وتفكيره، إن هذا الغلام قد انتصر عدة مرات في معركة واحدة، وموقف واحد:

انتصر بقوة فهمه وإدراكه لأقصر وأسلم الطرق لنصرة دينه وعقيدته، وإخراج أمته ومجتمعه من الظلمات إلى النور.

وانتصر بقدرته على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب، متخطيا جميع العقبات، ومستعليا على الشهوات وحظوظ النفس ومتاع الحياة الدنيا.

وانتصر على هذا الملك الغبي، الذي أعمى الله بصيرته، فأخرب ملكه بيده، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

إن الناس قد يتعجبون لأن الغلام قد دل الملك على مقتله، ولكنهم لا يدركون أن الملك قد قتل نفسه بيده لا بيد غيره، فأيهما أولى بالعجب والتعجب؟

إن الغلام أقدم وهو يعي حقيقة ما يفعل: أما الملك فأعمته سكرة الملك وشهوة السلطان عن أن يدرك ما خطط له هذا الغلام، في هذه المعركة الفاصلة التي مات فيها فرد وحيت أمة.

وانتصر الغلام عندما تحقق ما كان يتصوره ويتوقعه وقدم نفسه من أجله، فآمن الناس وقالوا: آمنا بالله رب الغلام.

إن دقة التخطيط وبراعة التنفيذ، وسلامة التقدير، نجاح باهر، وفوز ظاهر.

وانتصر الغلام عندما فاز بالشهادة في سبيل الله، فكل الناس يموتون، ولكن القليل منهم من يستشهدون.

وانتصر أخيرا عندما خلد الله ذكره قدوة لمن بعده، وذكرا حسنا على لسان المؤمنين، حيث جعل الله له لسان صدق في الآخرين.

#### 3- وتتويجا لهذه الانتصارات المتلاحقة:

تأتي نهاية القصة، عندما آمن الناس برب الغلام، آمنوا بالله وحده وكفروا بالطاغوت، وهنا جن جنون الملك، وفقد صوابه، فاستخدم كل ما يملك من وسائل الإرهاب والتخويف، في محاولة يائسة، للإبقاء على هيبته وسلطانه وتعبيد الناس له.

ثم يحفر أخاديده، ويوقد نيرانه، ويأمر زبانيته وحنوده بإلقاء المؤمنين في النار، وتأتي المفاحأة المذهلة، بدل أن يضعف من يضعف، ويهرب من يهرب، لا تسجل الرواية أن أحدا منهم تراجع أو جبن أو هرب، بل نجد الإقدام والشجاعة، وذلك بالتدافع إلى النار، وكأن الغلام قد بث فيهم الشجاعة، والثبات وها هم يجدون في اللحاق به، وكأفهم يتلذذون في تقديم أرواحهم فداء لدينهم، تموت الأحسام وتحيا الأرواح عند خالقها: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمْوَتًا ۚ بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ (1) السورة آل عمران، الآية: 169].

من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد

<sup>1 -</sup> سورة أل عمران آية: 169.

والحالة الفريدة التي وردت في الرواية، هي تلك المرأة التي خافت على رضيعها، ولكنها نسيت ألها قد أرضعته الإيمان والشجاعة والإقدام مع اللبن الذي كان يشربه، فطلب منها التقدم، فأقدمت.

أي أمة تلك، وأي قوم أولئك، مع الزمن الطويل الذي عاشوه في الظلام، والسنوات التي استعبدهم فيها هذا الملك، ومع قصر المدة التي عرفوا فيها الإيمان، فقد عرفوا المنهج حق المعرفة، وكألهم عاشوا فيه كما عاش الراهب طول عمره، أو تربوا عليه كما تربى الغلام في صباه.

إنه الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، ولامس الأرواح يفعل العجب.

لقد رأينا في قصة الراهب والأعمى ثم الغلام انتصارا فرديا.

ولكننا في قصة أولئك المؤمنين نرى انتصارا جماعيا، قل أن يحدث له في التاريخ مثيلا.

إنه صفاء العقيدة، ووضوح المنهج، وسلامة الطريق، وفهم حقيقة الانتصار.

## -4 وقبل أن نغادر هذه القصة، يرد سؤال في الأذهان:

ماذا حل بمذا الملك وحاشيته وجنده؟

وهل ذهبت دماء هؤلاء المؤمنين وأرواحهم دون انتقام من الله لمن قتلهم؟

إننا لا نجد في القرآن ولا في السنة أي ذكر لهؤلاء الظلمة، وماذا كان مصيرهم في الدنيا، ولله في ذلك حكمة قد تخفي علينا.

نعم وردت آية في آخر قصتهم فيها دعوة لهم وتحذير ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ لَمُّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (1) [سورة البروج الآية: 10].

قال الحسن البصري: "انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه، وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة" (2)

<sup>1 -</sup> سورة البروج آية: 10.

<sup>2 -</sup> تفسير ابن كثير 4/496.

إن هذه النهاية تحقق معنى من معاني الانتصار، من المنتصر؟ الذي نصر عقيدته ودين ربه، وحرق بضع دقائق، ثم انتقل إلى جنات النعيم، أو ذلك الذي تمتع بأيام في الحياة الدنيا ثم مآله -إن لم يتب- إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق؟.

هل هناك مقارنة بين الحريق الأول، والحريق الثاني، حريق الدنيا، وحريق الآخرة؟ إنها نقلة بعيدة، وبون شاسع، أما المؤمنون الذين حرقوا في الدنيا، ف ﴿ لَهُمْ جَنَّتُ تُجَرِّى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ ﴾ (1) [سورة البروج الآية: 11] وتعلن النتيجة التي لا مراء فيها، ولا جدال:

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴾ (2) أليس هذا هو الانتصار؟.

<sup>1 -</sup> سورة البروج آية: 11.

<sup>2 -</sup> سورة البروج آية: 11.

## أحاديث في الانتصار

وردت بعض الأحاديث عن رسول الله، ﷺ نحد فيها دلالة لحقيقة الانتصار، وإزالة لما يتوهم من معنى الهزيمة.

وسأذكر أربعة أحاديث، وأقف مع كل حديث مبينا وجه الاستدلال فيه.

## 1-الحديث الأول

أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله، والنبي عمر معه الخمسة، والنبي عمر معه الأمة، والنبي عمر معه الخمسة، والنبي عمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل: هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب (1) الحديث.

وفي رواية عن ابن عباس –رضي الله عنهما – قال: خرج علينا النبي، ﷺ يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد...

أن الحديث.

وفي رواية لمسلم، عن ابن عباس –رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله، على الله عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم... (3) (4) الحديث.

وقد ورد الحديث بروايات أخرى في معنى هذه الروايات.

وتبرز صلة هذا الحديث في موضوعنا من خلال ما يلي:

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري (6541).

<sup>2 -</sup> أخرجه البخاري (5752).

<sup>3 -</sup> الرهيط: قال النووي هم بضم الراء تصغير الرهط. وهي الجماعة دون العشرة. مسلم بشرح النووي 53/3.

<sup>4 -</sup> أخرجه مسلم (220).

1 - ورد في الحديث، أن الرسول، ﷺ نظر إلى سواد كثير، وفي رواية: سواد عظيم، ثم رأى سوادا كثيرا -آخر - سد الأفق.

والسواد الأول هم ممن آمن بموسى، عليه السلام، والسواد الآخر هم أمة محمد، ﷺ وهذا يمثل نوعا من أنواع الانتصار الظاهر، حيث انتشر الدين وآمن الناس، حتى بلغوا هذا المبلغ، وهو النوع الأول من أنواع الانتصار التي أشرت إليها سابقا، ومثل ذلك النبي الذين يمر ومعه الأمة.

2- ورد في الحديث، أن النبي يمر معه العشرة، والنبي ومعه الخمسة، والنبي يمر وحده، وفي رواية: فجعل النبي يمر معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد.

ونحن لا نشك في انتصار الأنبياء والرسل كما أخبرنا الله -حل وعلا- بذلك فقال: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ وَخُن لا نشك في انتصار الأنبياء والرسل كما أخبرنا الله -حل وعلا- بذلك فقال: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ وُخُيرِها مِن وُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ﴾ (1) [سورة غافر، الآية: 51]. وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها.

وها نحن نجد النبي يأتي يوم القيامة، ومعه العشرة، والآخر معه الخمسة، وثالث ومعه الرجلان، ورابع ومعه رجل واحد، والخامس وليس معه أحد.

والأمر الذي يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن النبي الذي معه العشرة والخمسة والرهيط قد لا يكونون قد آمنوا به واتبعوه في حياته، بل قد يكون بعضهم بعد وفاته، لأن الذين رآهم رسول الله، على من أمته ليسوا الذين آمنوا به في حياته على فقط، بل منهم من آمن به في حياته، ومنهم من آمن به بعد وفاته إلى قيام الساعة، وإن كان رسول الله على يختلف عن غيره من الأنبياء بأنه خاتمهم وآخرهم.

و بهذا نفهم أن الانتصار ليس بكثرة الأتباع فحسب، وقبول الناس واستجابتهم، هذا نوع من أنواع الانتصار كما سبق، وبخاصة إذا كان الأتباع على المنهج الحق، وإلا فلا عبرة بالكثرة والقلة.

والمعادلة التي نخرج منها، والحقيقة التي نظفر بها، أن النبي -كل نبي- لا شك في انتصاره في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وها نحن نجد عددا من الأنبياء ليس معهم إلا أفرادا، بل بعضهم ليس معه أحد.

<sup>1 -</sup> سورة غافر آية: 51.

فالنتيجة أن هناك أنواعًا أخرى من الانتصار، أشمل مما قد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، وبعض الدعاة. إن إدراكنا لهذه الحقيقة وتعاملنا معها هو نوع من الانتصار الذي نبحث عنه بل هو أول الخطوات لتحقيق الانتصار.

## 2- الحديث الثاني

عن خباب بن الأرَتْ عَلَيْهِ قال: ﴿ شَكُونَا إِلَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَهُو مَتُوسَد بَرِدَة فِي ظل الكعبة ، فقلنا: إلا تستنصر لنا، أو تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ، ما يبعده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله –تعالى – هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون (أ

ولنقف هذه الوقفات:

1 - حبّاب رَفِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنِ يطلب منه الدعاء بالنصر - هكذا أطلق خباب، وهو يريد النصر الظاهر، برفع العذاب والأذى الذي كانت قريش تصبه على رسول الله، ﷺ وصحابته.

فنقله رسول الله، ﷺ نقلة أخرى مبينا له معنى آخر من معاني الانتصار، وهو الثبات على دين الله، وتحمل المشاق والعقبات، حتى لو ذهبت روح المسلم فداء لدينه وعقيدته.

2- ثم يذكر له رسول الله، ﷺ النصر الظاهر وأنه متحقق، ويقسم رسول الله، ﷺ على ذلك، ولكنه لا يتحقق إلا بعد الثبات والصبر.

3- ونحد أن ما ذكره رسول الله، عَلَيْنُ وأقسم على حصوله وهو إتمام هذا الدين -وهو نوع من الانتصار - قد لا يتحقق في حياة الداعية، فمسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت حدث بعد وفاة رسول الله، عَلَيْنُ.

فعلى الداعية أن يعي هذا الأمر، وأن انتصار الدين لا يتعلق بشخصه.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري (3612).

4- " ولكنكم تستعجلون " صدق رسول الله، ﷺ إن حرص كثير من الدعاة على انتصار هذا الدين قد يؤدي بهم إلى ارتكاب ما يعوقه، وهو الاستعجال، إلهم يريدون أن يروا النتائج في حياهم، بل في أول حياهم -أحيانا- وهذا لم يتحقق لكثير من الأنبياء والرسل.

ويعلمنا رسول الله عليه أن النصر يحتاج إلى الصبر والثبات والتفاؤل مع عدم العجلة. ويعلمنا أن النصر أشمل مما قد يتبادر إلى أذهاننا.

فليس النصر مقصورا على النصر الظاهر، والنصر الظاهر لا يلزم أن يتحقق في حياة الداعية.

#### 3- الحديث الثالث

عن أبي هريرة ضِيْطَةً؛ قال، قال رسول الله، عَلَيْكُمْ

أن الله عَجَلُكُ قال: 🗗 من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 🗗 (1). الحديث.

والشاهد من هذا الحديث القدسي، أن المؤمن إذا أيقن أن الله معه، ويجب أن يوقن بذلك، ومن كان وليا لله فإن الله معه، وإذا الله كان معه، يعلن الحرب على من آذاه أو عاداه، فيستلزم ذلك أن يؤمن إيمانا لا شك فيه أن الله سينصره، لأن المعركة لم تعد بين الداعية وعدوه، وإنما هي حرب من الله على هذا المعادي، وبدهى أن نعلم من المنتصر ومن الخاسر؟!!.

ومادام الأمر كذلك، فإن الله -جل وعلا- هو الذي يقدر نوع الانتصار وزمانه ومكانه، ولا يخضع هذا لرؤيتنا القاصرة، أو رغباتنا المحدودة، أو اجتهاداتنا البشرية.

وما علينا إلا أن نعلم يقينًا أن المعركة محسومة من أولها، معروفة نتائجها قبل بدايتها، وأن نتعامل بإيجاب مع هذا اليقين، فلا نستعجل ولا نيأس، ولا نتصرف تصرفا قد يكون سببا لحرماننا من النصر الذي لا شك فيه: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (2) [سورة المؤمنين، الآية: 47].

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري (6502).

<sup>2 -</sup> سورة الروم آية: 47.

#### 4- الحديث الرابع

عن عثمان بن عفان عَلَيْهُ قال: كان رسول الله، عَلَيْهُ إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: ط صبرا، آل ياسر فإن موعدكم الجنة (1).

إن الصبر نوع من أعظم أنواع الانتصار، فبالصبر يسمو الإنسان على رغباته ويعلو على متع الحياة الدنبا.

والصبر سمة الرجال الأخيار ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ۞ ﴾ (2).

إنه بالصبر ينتصر على نفسه أولا، وينتصر على عدوه، ثانيا، وينصر مبدأه ثالثا. إننا عندما نذكر انتصار الإسلام في مراحله الأولى نتذكر آل ياسر: ياسر وسمية وعمار.

إن هذا البيت بصبره وجهاده، وتقديم حياته فداء لهذا الدين، ممن وضع اللبنات الأولى لعزة هذا الدين وظهوره.

لقد انتصروا على ذواهم أولا، وعلى المشركين ثانيا، ونصروا الإسلام ثالثا.

ثم لهم الجنة بعد ذلك، ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ ﴾ (3) [سورة آل عمران، الآية: [18]. ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ (4) [سورة البروج الآية: [11].

وأجد أن قصة الصحابي الجليل عمير بن الحمام في بدر قصة تسجل انتصارًا باهرًا للداعية، فالوقوف عندها واستخلاص ما فيها من دورس وعبر يعطى دلالة على ما نحن بصدده.

<sup>1 -</sup> رواه الحاكم 388/3 - 388 وصححه الألباني في فقه السيرة (107).

<sup>2 -</sup> سورة ص آية: 30.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران آية: 185.

<sup>4 -</sup> سورة البروج آية: 11.

## سورة العصر وحقيقة النصر:

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم". (1).

#### فما علاقة هذه السورة بحقيقة الانتصار؟

إن هذه السورة ترسم منهج النصر بصورة واضحة جلية، وتصحح الفهم الخاطئ بحصر قضية الانتصار بصورة واحدة أو نوع منفرد.

#### كيف ذلك؟

يقسم الله -سبحانه وتعالى- أن كل إنسان في حسر، أي حسارة وهلاك وبوار، إلا من استثنى بعد ذلك.

والمستثنى من الخاسرين، هو الفائز والرابح والمنتصر.

فلننظر في شروط الانتصار

-1 الإيمان، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ -1

2- عمل الصالحات، ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ (3).

3- التواصي بالحق، ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقّ ﴾ (4).

4- التواصي بالصبر، ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ (5).

هذه شروط النصر، فمن استكملها فقد خرج من الخسران ونجا، وبالتالي فقد انتصر وفاز وأفلح. وهنا -بعد تقرير هذه القضية- نأتي للدلالة على فهم حقيقة الانتصار في هذه السورة.

فالله –سبحانه وتعالى– لم يذكر من شروط الانتصار تحقق النتائج، واهتداء الناس واستجابتهم.

<sup>1 -</sup> تفسير ابن كثير 4/547.

<sup>2 -</sup> سورة العصر آية: 3.

<sup>3 -</sup> سورة آبة: 3.

<sup>4 -</sup> سورة العصر آية: 3.

<sup>5 -</sup> سورة العصر آية: 3.

إذن النصر ليس محصورا في تلك السورة فقط، والله -سبحانه- حكم بانتصار المسلم ونجاته من الخسران إذا استكمل الشروط الأربعة، وليس منها أن يستجيب الناس له، أو أن تتحقق الأهداف التي يسعى إليها، فهذا الأمر ليس له، وليس من لوازم النصر، وهذا رحمة من الله وفضل ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ النَّعِيمِ ﴿ وَٱللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيسَانَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلِيسَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا مُعْتَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا مُعْلَقُولُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلّهُ وَلَّا مُعْلَقُولُ اللّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّه

بل قد استوقفني في هذه السورة أمران مهمان، لهما علاقة في رسم منهج الانتصار، وهما:

1- التواصي بالحق، لأن الإنسان قد يضعف أو يزل أو ينحرف، فيحتاج إلى من يوصيه بالمنهج، محافظة عليه وصيانة له، فكم من إنسان يتصور أنه على الحق، وهو قد حاد عنه، واتبع السبل من حيث لا يدري، ومع ذلك يقول:

لماذا لم أنتصر، وما سر تأخر النصر؟ ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ ﴾ (2) [سورة آل عمران، الآية:

فالتواصي بالحق سبيل لتحقق النصر الذي وعد الله به عباده المؤمنين، وعاصم من الانحراف عن صراط الله المستقيم.

## 2- التواصي بالصبر:

ولا يمكن أن يتحقق النصر لمستعجل الشيء قبل أوانه، ولا لليائس والقانط من رحمة الله. والتواصى بالصبر يمنع من الاستعجال، ويبعد اليأس والقنوط.

ومن هنا فإن المؤمن إذا التزم بالحق وتمسك به وسار عليه و لم يحد عنه، ثم صبر وصابر غير مستعجل ولا يائس، فإن النصر متحقق له لا محالة ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ ﴾ (3) [سورة النساء، الآية: 122]. بل إن التزام الحق والصبر، هو النصر الذي لا يتحقق نصر دونه.

<sup>1 -</sup> سورة البقرة آية: 105.

<sup>2 -</sup> سورة آل عمران آية: 165.

<sup>3 -</sup> سورة النساء آية: 122.

# أسباب تأخر النصر الظاهر

النفس مجبولة على حبّ العاجل، وتحقق النصر الظاهر لدين الله أمر محبب إلى النفس كيف لا، وهو ظهور دين الله وقمع الباطل وأهله، ولذلك قال -سبحانه-: ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (1) [سورة الصف، الآية: 13].

ونحن مأمورون بالسعي لإقامة دين الله ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۗ ﴾ (2) [سورة البقرة، الآية: 193].

وكثير من الناس -وأخص الدعاة منهم- يستبطئون تحقق النصر، وقد يسبب لهم هذا الأمر شيئا من اليأس أو الانحراف عن المنهج، ويغفلون عن الأسباب التي تؤخر النصر الظاهر، مع أن معرفة هذه الأسباب أمر مهم، وله آثاره الإيجابية على حياة الدعاة والمدعوين والأتباع، وذلك أن هذه الأسباب على نوعين:

-1 أسباب سلبية، والمعرفة بما سبيل إلى تلافيها وإزالتها.

2- أسباب إيجابية، وفقهها وإدراكها عامل مؤثر في ثبات الداعية على المنهج الرباني، سواء تحقق النصر عاجلا أو آجلا.

وسأقف مع أبرز الأسباب التي تكون عاملا مؤثرا في تأخير النصر أو عدم وقوعه في حياة الداعية أو على يديه، وسأختصر فيها حسب مقتضى المقام:

#### 1- تخلف بعض أسباب النصر المشروعة:

وذلك أن للنصر أسبابًا، فإذا تخلّفت هذه الأسباب أو بعضها تخلف النصر؛ لأن السبب عند الأصوليين، هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، وإن كان لا يلزم من وجود السبب هنا وجود النصر لمانع آخر، ولكن يلزم من عدمه العدم.

<sup>1 -</sup> سورة الصف آية: 13.

<sup>2 -</sup> سورة البقرة آية: 193.

فمثلا: نحد من أسباب النصر المشروعة الإعداد للمعركة لأن الله -تعالى- يقول:

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ ﴾ (1) [سورة الأنفال، الآية: 60]. فعدم الأخذ بالأسباب سبب من أسباب الهزيمة أو تأخر النصر.

10- قد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصاره في حياته، لأن المراد هو انتصار المنهج، أما الأشخاص فإن الله قد تكفل بإثابتهم وإكرامهم، جزاء دعوهم وصدقهم، ولذلك جاءت الآيات تبين هذا الأمر:

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلۡ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمۡ يُرَزَقُونَ ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا ۚ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ وَهَ السورة يس، الآية: 169]. ﴿ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ (4) [سورة النحل، الآية: 32]. ﴿ إِنَّ الآية: 36، 27]. ﴿ أَنْ اللّهُ ثُمُّ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَلًا تَخَافُواْ وَلاَ تَخْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلّٰتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ثَالُواْ رَبُنَا ٱللّهُ ثُمَّ ٱلمَتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلْتِهِكَةُ أَلًا تَخَافُواْ وَلاَ تَخْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ وَيَعَامُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ الْآياتُ وَلَيْ اللّهُ عُلَى اللّهُ عَيْرِ ذَلِكُ مِن الآيات.

وكم من داعية لم ينتصر الدين في حياته، ولكنه انتصر أعظم الانتصار بعد مماته، فهذا عبد الله الغلام، وسبق بيان قصته، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مات في سجنه، ولكن منهجه انتصر انتصارا باهرا بعد عدة قرون من وفاته.

<sup>1 -</sup> سورة الأنفال آية: 60.

<sup>2 -</sup> سورة آل عمران آية: 169.

<sup>3 -</sup> سورة يس آية: 26-27.

<sup>4 -</sup> سورة النحل آية: 32.

<sup>5 -</sup> سورة فصلت آية: 30-31.

وسيد قطب سجن ثم قتل، ولكن مؤلفاته انتشرت أكبر الانتشار بعد قتله!!.. وهكذا.

11- أن تأخر النصر فيه ابتلاء وتمحيص للدعاة، وفيه من العبر والدروس ما يفيد اللاحقون منه فوائد جمة. قال -تعالى-: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّمَّا ثَهُمُ اللّهِ وَالطَّرِينَ خَلُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللّهِ قَرِيبُ ﴾ (1) الْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللّهِ قَرِيبُ ﴾ (1) المَا أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ السورة البقرة، الآية: 214]. وقال: ﴿ الْمَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللّهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللّهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِينِ ﴾ (2) [سورة العنكبوت، الآية وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللّهُ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِينِ فَي ﴾ (2) [سورة العنكبوت، الآية والآيات كثيرة معلومة.

#### وبعد:

فهذه أبرز أسباب تأخر النصر الظاهر حسب ما تبين لي، وقد تتكشف لنا أسباب تأخر النصر، وقد لا تتكشف.

والذي يجب أن نعتقده أن علينا فعل الأسباب الشرعية، سعيا لنصرة دين الله، أما تحقق النصر فليس لنا بل هو لله ﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ (3) [سورة آل عمران، الآية: 126].

والنصر لن يتحقق إلا إذا حان موعده في علم الله لا في تقديرنا القاصر.

ولن يتحقق النصر إلا بعد الإيمان الجازم بوعد الله، ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (4) [سورة الروم، الآية: 47].

أما من عنده شك وريبة فلا يستحق النصر <sup>(5)</sup>.

<sup>1 -</sup> سورة البقرة آية: 214.

<sup>2 -</sup> سورة العنكبوت آية: 1-3.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران آية: 126.

<sup>4 -</sup> سورة الروم آية: 47.

<sup>5 -</sup> انظر في ظلال القرآن تفسير سورة الحج 2427/4 ففيه كلام قيم حول بعض ما ذكر.

2- قد يكون سبب تأخر النصر حدوث مانع من الموانع، والمانع هو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والموانع كثيرة جدا، كالظلم والركون للكفار والمعاصي وغيرها. وموانع النصر هي أسباب الهزيمة، ولذلك نجد في غزوة أحد لما بدت علامات النصر ثم وقعت المخالفة من الرماة لأمر الرسول، على حلت الهزيمة، كما قال - تعالى-: ﴿ أُولَمَّا أَصَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُكُم مُشِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُكُم مُشِيبَةٌ وَلَا هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴿ السورة آل عمران، الآية: 165]. قال محمد بن إسحاق وابن جرير والربيع بن أنس والسدي. ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾ (٥) أي بسبب عصيانكم للرسول الله، عَيْلُ حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. (٥).

وفي حنين لماذا تأخر النصر، يقول -سبحانه-: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۗ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ ٱللَّارِضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ أَعْجَبَتْكُمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ (4).

حيث ذكر الله -سبحانه- أن قول أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، وكان عددهم (12) ألفا (5) مانعا من موانع النصر، لأن الله -سبحانه- وكلهم إلى كثرتهم فلم تنفعهم شيئا، ثم تحقق النصر بعد ذلك عندما زال هذا المانع حيث ثبت أن الكثرة وحدها لا تجلب النصر، وإنما الاعتماد على الله -سبحانه- بعد الأخذ بالأسباب.

ومن خلال ما سبق يتضح أهمية مراعاة الأسباب، والحرص على تحصيلها، مع تلافي الموانع واحتنابها.

#### 3- الانحراف عن المنهج

<sup>1 -</sup> سورة آل عمران آية: 165.

<sup>2 -</sup> سورة آل عمران آية: 165.

<sup>3 -</sup> انظر تفسير ابن كثير 425/1.

<sup>4 -</sup> سورة التوبة آية: 25.

<sup>5 -</sup> انظر تفسير الطبري 100/10 وتفسير ابن كثير 343/2.

الانحراف عن المنهج مانع من الموانع، ولكن أفردته لأهمية التنبيه عليه، فقد تتبعت بالاستقراء واقع كثير من الجماعات الإسلامية والحركات الجهادية المعاصرة، وبحثت عن سر عدم انتصارها وتحقق ما تعلنه من أهداف خيرة نبيلة، حيث إن تلك الجماعات تسعى لنصرة دين الله، وتحكيم شرعه، فوجدت إن من أبرز الأسباب -حسب ما ظهر لي - انحرافها عن المنهج الصحيح -منهج أهل السنة والجماعة - في ثوابتها أو وسائلها.

وقد يكون الانحراف يسيرا -في نظر البعض- ولكنه خطير جدا ومؤثر في تحقيق النصر.

فمن ذلك التساهل في قضية العقيدة وعدم اعتبارها من الأولويات التي تتميز بما تلك الجماعة.

وكذلك تمييع مفهوم الولاء والبراء، والركون إلى الظالمين ومداهنتهم.

ومن ذلك تأصيل الحزبية، مما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، وتنافر القلوب. وكذلك اعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة، وهلم جرا.

إن تحرير الأصول والثوابت، وتنقيتها مما قد يشوبها، أمر جوهري وأساس في سلامة منهج الدعوة وصدق التوجه.

وكذلك عرض كل وسيلة من الوسائل على القواعد والأصول الشرعية، حماية لها من الانحراف تحت ضغط الواقع وحجية المصلحة المتوهمة.

4- عدم نضوج الأمة، وضعف استعدادها إن دين الله عظيم، ويحتاج إلى أمة قد تربّت على هذا الدين زمنا حتى تتمكن من حمله وتبليغه للناس.

أمة قد اجتازت المشقة والعقبات قبل أن تحصل على النصر، بل من أجل الحصول عليه.

ئم إن قيام هذا الدين يحتاج إلى طاقات ضخمة، كثيرة العدد، متعددة المواهب والتخصصات، وهذا الأمر يحتاج إلى زمن ليس باليسير، فإعداد الرجال وتربيتهم من أشق المهمات وأصعبها.

ولذلك نجد أن رسول الله، ﷺ بقي ثلاثة عشر عاما يربي الرجال واحدا واحدا، ويهيئ الأمة جماعة جماعة، استعدادا لحمل الرسالة والذود عنها.

فقوم في دار الأرقم، وآخرون يهاجرون إلى الحبشة، ومرة يحصر الجمع في شعب أبي طالب، ثم تأتي الهجرة إلى المدينة.

كل هذا وغيره هيأ هذه الأمة لحمل الرسالة حتى كمل الدين وفتح الله على المسلمين فتحا عظيما. ومما سبق يتضح أن هذا الأمر يحتاج إلى زمن لتمامه، واكتمال بنائه، وهو سبب من أسباب تأخر النصر وظهور دين الله مهيمنا على البشر.

## 5- عدم إدراك قيمة النصر:

إن مجيء النصر سريعا دون كبير مشقة ولا عناء، يجعل الأمة المنتصرة لا تعرف قيمة هذا الانتصار، ومن ثم لا تبذل من الجهود للمحافظة عليه ما يستحقه وما يحتاج إليه.

وسأضرب مثلين يوضحان هذه الحقيقة:

(1) الرجل الذي عاش في الفقر ثم حد واحتهد في تحصيل المال حتى أصبح غنيا، نحد أنه يحافظ على هذا المال محافظة عجيبة، ويبذل كل الوسائل الممكنة للذود عنه وحمايته.

وذلك لأنه ذاق طعم الفقر ومذلته، ثم إنه تعب في جمع هذا المال وتنميته، فليس من السهولة أن يفرط فيه، ويكره أن يعود للفقر بعد أن أخرجه الله منه، كما يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه.

أما أولاده وورثته، فتجد أن الكثير منهم لا يولي هذا المال ما يستحقه من عناية واهتمام، بل قد يعبث فيه حتى يصبح فقيرا.

وذلك أنه لم يعرف قيمة هذا المال، ولم يتعب في جمعه وكسبه، ولم يذق طعم الفقر كما ذاقه مورثه.

#### (ب) قيام الدول وسقوطها:

مما يلحظ بالاستقراء والتتبع أن الدول تكون إبان قيامها قوية مهابة، وتجد أن الأمراء والخلفاء يبذلون جهودا مضاعفة للمحافظة على الدولة، وتلافي جميع أسباب ضعفها.

ثم تأتي أجيال لم تساهم في قيام الدولة، وورثت الملك كما يرث الوارث المال، وهنا ينشغلون عن الدولة بمكاسبها، ويغفلون عن تبعاتها، وتبدأ الدولة في الضعف والتفكك حتى قد يئول الأمر إلى سقوطها.

ولذا فإن مجيء النصر دون تعب أوعناء قد يكون سببا في عدم استمراره، وصعوبة المحافظة عليه، ومن هنا فقد تقتضي حكمة الله أن يتأخر النصر حتى يستوي الأمر ويوجد الرجال الذين يعرفون قيمة النصر، والثمن الذي يستحقه.

6- قد يكون في علم الله -جل وعلا- أن هؤلاء لو انتصروا لن يقوموا بتكاليف الانتصار، (1) من إقامة حكم الله في الأرض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وذلك أن الانتصار ليس مرادا لذاته، وإنما لما يتحقق منه، وهو إخماد الفتنة، وأن يكون الدين كله لله.

وهذا مما يفهم من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَ ٱللَّهُ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ۚ ٱللَّهُ عَنِيزٌ ۚ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِن ٱللَّهُ عَنِ ٱللَّهُ عَنِيزٌ ۚ وَاللَّهِ عَنِيزٌ ۚ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَنِيبَةُ ٱلْأُمُورِ ۚ ﴾ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَنِيبَةُ ٱلْأُمُورِ ۚ ﴾ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰة وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوة وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَنِيبَةُ ٱلْأُمُورِ ۚ ﴿ وَلَا لَا نَعْلَم نَى سَبِ ذَلْكُ وَلَكُن الله يعلمه.

وذلك أن هناك فئة من الناس تثبت في حالة الشدة والعناء، وتصمد في حالة المواجهة والبلاء ولكنها تضعف وتتقهقر في حالة النعم والرخاء والأمن.

وقوم هذه حالهم لا يستحقون النصر، والله أعلم بما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.

7- من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة لم ينكشف زيفه للناس تماما، فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه، ممن هم ليسوا على هذا الباطل، ولا يقرونه لو اكتشفوا حقيقته.

<sup>1 -</sup> هذا السبب يختلف عن الذي قبله فتأمل.

<sup>2 -</sup> سورة الحج آية: 40-41.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قصة المنافقين، فكثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يكونوا يعرفون عددا من أقطاب النفاق، بل إنهم يحسنون الظن بهم، ولذلك وجدنا من يدافع عنهم، حتى إن بعض كبار الصحابة من الأنصار كانوا يدافعون عن عبد الله بن أُبيِّ، لعدم معرفتهم بما كان عليه من الباطل وبخاصة في أول العهد المدني.

ولما جاء زيد بن أرقم وأخبر عن مقولة عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق، قال عمر بن الخطاب لرسول الله، عَلَيْلِ مَر عباد بن بشر فليقتله، فقال رسول الله، عَلَيْلِ الله عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا!! ولكن أذن بالرحيل اله

إذن المنافقون في نظر كثير من الناس أصحاب لرسول الله، ﷺ لأن حقيقتهم لم تنكشف للناس، وحقيقتهم، ﴿ هُمُ ٱلْعَدُونُ اللَّهُ مَا لَنَاكُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ (1) [سورة المنافقون، الآية: 4].

ولذلك قال رسول الله، عَلَيْ لله لعمر في لهاية المطاف لما تكشفت حقيقة هؤلاء عند كثير من المسلمين: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتله، لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم تقتله لقتلته قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله، عَلَيْنُ أعظم بركة من أمري الله

فهذا الحديث يصور معنى هذا السبب الذي ذكرته أدق تصوير وبيان.

والدخول في معركة مع قوم لم تنكشف حقيقة أمرهم تماما، له آثاره السلبية على الأمة المسلمة، إذ أن بعض المسلمين سيقف في صف أولئك، كما وقف بعض الصحابة مع المنافقين.

كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة في قصة الإفك وجاء فيه:

وقام رسول الله، على من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قالت: فقال رسول الله، على وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فظي فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك، قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان

<sup>1 -</sup> سورة المنافقون آية: 4.

رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك، ما أحببت أن يقتل، فقام أسيد بن حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين.

فثار الحيان، الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله، ﷺ على المنبر، فلم يزل رسول الله، ﷺ يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله، ﷺ يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله، ﷺ لله الحديث (1).

وقد لا يقف بعض المسلمين مع هؤلاء، ولكن سيكون وقوفهم مع الدعاة ضعيفا ومترددا، لأنهم لم يتيقنوا أن هؤلاء على الباطل، مما يؤثر على المعركة التي يخوضها المسلمون ضد أعدائهم، وقد يؤدي إلى فرقة المسلمين وتأخر النصر.

8- ومن أسباب تأخر النصر، أن البيئة المحاربة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال الحق والخير والعدل، مما يقتضي أمورًا تميئها لذلك قبل الدخول معها في معركة، ومن ذلك بذل جميع الوسائل الشرعية لبيان أن هؤلاء القوم -المحاربين- على الباطل، ومحاولة إقناعهم ودعوهم وبيان حقيقة الإسلام، وفساد ما هم عليه من باطل.

فإن هذا الأمر إن لم يكن سببًا في هدايتهم قبل المعركة فإنه وسيلة لمعرفة الحق، ومن ثم القبول به بعد المعركة، ولذا فإن الدعوة إلى الإسلام تسبق الدخول في المعركة.

9- ومن أسباب عدم الاستجابة لدين الله (<sup>2)</sup> أن عوامل النصر قد تتوافر بالنسبة للداعية، لكن هناك موانع تتعلق بالمدعوين - كالأمر السابق- ومن ذلك عدم تقدير الله هداية هؤلاء القوم، حيث كتب عليهم الضلالة، قال -سبحانه-: ﴿ أَفَلَمْ يَاْيَكُسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري (4141) ومسلم (2770).

<sup>2 -</sup> واستجابة الناس انتصار لدين الله، حتى لو لم يكن هناك معركة وقتال "إذا جاء نصر الله والفتح".

(1) [سورة الرعد، الآية: 31]. وقال: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّرْ. حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالُةُ ﴾ (2) [سورة النحل، الآية: 36]. وقال -جل وعلا-: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ ﴾ (3) [سورة المائدة، الآية: 41]. إلى غير ذلك من الآيات (4).

<sup>1 -</sup> سورة الرعد آية: 31.

<sup>2 -</sup> سورة النحل آية: 36.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة آية: 41.

<sup>4 -</sup> وانظر تفسير الطبري 331/30 تفسير سورة الكافرون لتجد كلاما جيدا.

# التنازل من أجل الانتصار

مما لفت نظري في واقع كثير من الدعاة والجماعات الإسلامية المعاصرة ألها قد تستبطئ النصر، وحرصا منها على دين الله، وتأثرا بكثرة الانتقادات التي توجه لها، لماذا لم تحقق أهدافها بالرغم مما تبذله من جهود، وما مضى من زمن، فإلها من أحل ذلك كله ولغيره من الأسباب قد تقدم بعض التنازلات للحصول على بعض المكاسب للدعوة.

وقد تنوعت صور هذه التنازلات وتعددت، وهم بين مقل ومكثر.

ولأن من أبرز أسباب هذا الأمر -كما ذكرت- هو الحرص لتحقيق الانتصار لدين الله، أو للدعاة وللجماعات (1) ولارتباطه الوثيق في موضوعنا، حيث أشرت إلى ذلك في أول هذا البحث.

فإنني سأقف وقفة مناسبة مع هذه القضية وسأحاول بيانها بإيجاز، نظرا لأن هذا الأمر يستحق بحثا مستقلا مفصلا، ولا أستطيع أن أقوم بذلك من حلال هذا البحث، ولعل الله أن يقيض له من يجليه.

وقد ذهبت أتأمل ما ورد في ذلك في كتاب الله -في ضوء منهجي في هذه الرسالة- فوقفت أمام ثلاث قضايا وردت في القرآن الكريم، عالجها القرآن، ورسم لنا من خلالها منهجا نسير عليه دون زلل أو خلل.

وسأذكر كل قضية، وأسلوب معالجتها، ثم أذكر في النهاية خلاصة ما توصلت إليه حول هذا الأمر، وأسأل الله التوفيق والسداد.

القضية الأولى: سبب نزول سورة الكافرون:

قال الإمام الطبري: حدثني محمد بن موسى الخرشي قال: ثنا أبو خلف، قال: ثنا داود، عن عكرمة عن ابن عباس، اله أن قريشا وعدوا رسول الله، عليه أن يعطوه مالا، فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطئوا عقبه، فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا، فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح، قال: ما هي، قالوا: تعبد آلهتنا سنة، اللات والعزى، ونعبد إلهك سنة، قال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي، فجاء الوحي من

<sup>1 -</sup> وانتصار الداعية انتصار لدين الله، كما أن انتصار الدين نصر للداعية.

اللوح المحفوظ " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " السورة، وأنــزل الله: " قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْحَاهِلُونَ " إلى قوله: " فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكرينَ " أَلَى (1) [سورة الزمر، الآية: 64، 65، 66].

وقال الطبري: أيضا –حدثني يعقوب، قال حدثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: ثني سعيد بن ميناء مولى البختري، قال: ﷺ لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله، ﷺ فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي حئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه، وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خير مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت منه بحظك، فأنــزل الله: " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " السورة الكافرون، الآية: 1]. حتى انقضت السورة (2).

إننا نجد في هذه الأسباب أن قريشا طلبت من رسول الله، ﷺ أن يتنازل لها، وتتنازل له حتى يلتقيا حول نقطة واحدة.

وقد يقول قائل: لو أن رسول الله، عَلَيْلِ وافقهم على ذلك، وطلب منهم أن يبدأوا بعبادة الله أولا، فإلهم إذا عرفوا الإسلام، لن يرجعوا عنه، وفي هذا تحقيق مكسب كبير للإسلام، وتحقيق انتصار، ورفع للبلاء الذي يلاقيه المسلمون.

والجواب أن الله قد حسم هذه القضية، ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَلَا أَنتُمْ عَدِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (3) وفي آخرها ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ (4) [سورة الكافرون، الآية:6].

فالقضية قضية مبدأ، غير قابلة للمساومة ولا لتنازل قيد أنملة، فهذه مسألة من مسائل العقيدة، بل هي العقيدة نفسها.

<sup>1 -</sup> تفسير الطبري 331/3.

<sup>2 -</sup> تفسير الطبرى 331/30.

<sup>3 -</sup> سورة الكافرون آية: 2.

<sup>4 -</sup> سورة الكافرون آية: 6.

ودفعا لأي احتمال أو طمع في هؤلاء قال -سبحانه-: ﴿ وَلآ أَنتُمْ عَلِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿ مُرتين، ولا في فهو تأكيد حاسم، وخبر جازم من عند علام الغيوب، ألهم لن يعبدوا الله أبدا، لا في الحاضر، ولا في المستقبل، وكأن بعد إيمالهم كبعد استجابة الرسول، عَلَيْ لمطلبهم، وهكذا كان، قال الإمام الطبري:

﴿ وَلا أَنتُدَ عَبِدُونَ ﴾ (2) فيما تستقبلون أبدا "ما أعبد" أنا الآن، وفيما أستقبل، وإنما قبل ذلك كذلك، لأن الخطاب من الله كان لرسول الله، على أشخاص بأعياهم من المشركين، قد علم أهم لا يؤمنون أبدا، وسبق لهم ذلك في السابق من علمه، فأمر نبيه، على أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه، وحدثوا به أنفسهم، وإن ذلك غير كائن منه ولا منهم في وقت من الأوقات، وآيس نبي الله، على من الطمع في إيماهم، ومن أن يفلحوا أبدا، فكانوا كذلك لم يفلحوا، ولم ينجحوا إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف، وهلك بعض قبل ذلك كافرا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وجاءت به الآثار. (3)

إن التأمل في هذه القضية، وكيف حسمها القرآن، يعطي من الدورس ما نحن بأمس الحاجة إليه، بل يرسم منهجا واضحا جليا في كيفية مواجهة أساليب كثير من أعداء الإسلام حاضرا ومستقبلا.

القضية الثانية: سبب نـزول قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ (4) [سورة الأنعام، الآية: 52].

قال الطبري -مسندا إلى ابن مسعود، قال: ﴿ مَن قريش بالنبي، ﷺ وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد: أرضيت بمؤلاء من قومك، هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أنحن نكون تبعا لهؤلاء، اطردهم عنك، فلعلك إن طردهم أن نتبعك، فنرلت هذه الآية: " وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ " ﴿ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>1 -</sup> سورة الكافرون آية: 3.

<sup>2 -</sup> سورة الكافرون آية: 3.

<sup>3 -</sup> تفسير الطبري 3/331.

<sup>4 -</sup> سورة الأنعام آية: 52.

<sup>5 -</sup> تفسير الطبري 7/ 200.

وفي رواية قال الطبري: حدثني القاسم، قال: ثنا حسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة في قوله: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ (3) الآية.

قال: ﴿ حَاءُ عَبَة بِن ربِيعة، وشيبة بِن ربِيعة، ومطعم بِن عدي، والحرث بِن نوفل، وقرضة بِن عيد عمرو بِن نوفل في أشراف مِن بِني عبد مناف مِن الكفار إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وخلفاءنا، فإنما هم عبيدنا، وعسفاؤنا، كان أعظم في صدورنا، وأطوع له عندنا، وأدين لاتباعنا إياه وتصديقنا له، قال: فأتى أبو طالب النبي، والله فحدثه بالذي كلموه به، فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون، وإلام يصيرون من قولهم، فأنزل الله تعالى: " وَأَنْذِرْ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلا تَطْرُدِ اللهِ الذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ " [سورة الأنعام، الآية: 51، 52].

فلما نــزلت أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر عن مقالته، فأنــزل الله - تعالى-: " وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ " الله (<sup>4)</sup> [سورة الأنعام، الآية: 54].

وفي رواية أخرى للطبري عن حباب قال فيها:

فقال كفار قريش: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك، فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد

<sup>1 -</sup> سورة الأنعام آية: 52.

<sup>2 -</sup> انظر تفسير الطبري 2/202.

<sup>3 -</sup> سورة الأنعام آية: 51.

<sup>4 -</sup> انظر تفسير الطبري 202/7 وهذا الحديث مرسل.

معهم إن شئت، ثم نـزل قوله -تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ (1) (2) [سورة الأنعام، الآية:52].

وقد وردت أحاديث أخرى، ولا يخلو بعضها من ضعف ولكن، يقوي بعضها بعضا فترتقي بعضها بعضا فترتقي بعضها إلى درجة الحسن لغيره، ومعناها متقارب، وكلها تذكر سببا واحدا للنزول، ولكن في بعض هذه الروايات زيادات على بعض، ويؤكد هذه الروايات الحديث التالى:

من أصح ما ورد في هذا ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن إسرائيل، عن المقدام بن شريح، عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص، قال: عن كنا مع النبي، عَلَيْنُ ستة نفر، فقال المشركون للنبي، عَلَيْنُ اطرد هؤلاء لا يجترءون علينا، قال: وكنت أنا وابن مسعود ورحل من هذيل وبلال ورحلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله، عَلَيْنُ ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنـزل الله وجلان " وَلا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ " ﴿ اللهِ الآية (3)

وذكر ابن كثير في قوله -تعالى-: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ (4) الآية، إلها نـزلت في أشراف قريش حين طلبوا من الرسول، عَلَيْ أن يجلس معهم وحده، ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه، كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ (5) الآية، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ (6) الآية (7) [سورة الكهف، الآية: 28].

<sup>1 -</sup> سورة الأنعام آية: 52.

<sup>2 -</sup> انظر تفسير الطبري 201/7 وفي سنده السدي وهو ضعيف.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم (2413)، وانظر تفسير ابن كثير 80/3.

<sup>4 -</sup> سورة الكهف آية: 28.

<sup>5 -</sup> سورة الأنعام آية: 52.

<sup>6 -</sup> سورة الكهف آية: 28.

<sup>7 -</sup> انظر تفسير ابن كثير 80/3.

إن الوقوف مع سبب نـزول هاتين الآيتين يضع حدا لكثير من الاجتهادات التي يقدم عليها كثير من الدعاة والجماعات، وهم -ولا شك- يقدمون عليها حرصا على دينهم، ورغبة في انتصار الدين وظهوره، وتحقيقا لبعض الأهداف التي يسعون إليها.

ولكن الغاية -مهما كانت شريفة- فإنها لا تبرر الوسيلة.

#### تصوروا القضية هكذا:

لو أن جماعة من الجماعات الإسلامية، التي توجد في دول كافرة، وتسعى جاهدة للدعوة إلى دين الله، ونشر رسالة الإسلام، قالت لها تلك الدولة: نحن مستعدون للتفاوض معكم من أجل النظر في الاعتراف بكم، للدخول في الانتخابات مثلا، أو للحصول على بعض الامتيازات للدعوة، ولكن نشترط عليكم أن تبعدوا فلانا وفلانا من قيادتكم، وآخرين من جماعتكم، فإننا لا نعترف بجماعة فيها هؤلاء، والجماعة لا تنقم على هؤلاء الدعاة شيئا في أمر دينهم وعقيدهم، ولم تكن تفكر في ذلك قبل هذا الطلب، ولكن الدولة لا تريدهم احتقارا لهم.

بينما حسم القرآن هذه القضية منذ العهد المكي، ورسم لنا منهجا لا لبس فيه ولا غموض ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (2) عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (2) [سورة الأنعام، الآية: 52].

إنه أمر مخيف جدا، رسول الله، ﷺ أفضل البشر، وإمام المرسلين، لو فعل هذا، وهو لن يفعله إلا من أجل مصلحة الدعوة، ورسالة الإسلام، لو فعله -وحاشاه من ذلك- سيكون من الظالمين.

ويبين لنا المنهج الذي نسلكه في مثل هذه الطلبات والمساومات، عندما تبدو لنا قضية المصلحة: ﴿ وَيُلِ اللَّهِ عَنْ مِن رَّبُّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَر . فَآءَ فَلْيَكُفُرْ ۚ ﴾ (3) [سورة الكهف، الآية: 29]. الآية.

<sup>1 -</sup> سورة البروج آية: 8.

<sup>2 -</sup> سورة الأنعام آية: 52.

<sup>3 -</sup> سورة الكهف آية: 29.

القضية الثالثة: ما ورد في سورة الفتح: قال ابن كثير: نـزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله، على من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، فيقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه هذا، ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك: على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب في هذا، ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك: على تكره من جماعة من الصحيحين وغيرهما. وهي قصة طويلة وقد وردت قصة الصلح في روايات عديدة، منها في الصحيحين وغيرهما. وهي قصة طويلة سأقتصر على جزء يسير منها مما له صلة بموضوعنا، وهو مما ثبت في الصحيح.

1 حاء في صحيح البخاري: ﴿ فَقَالَ النّبِي، عَلَيْكُ الكاتب (<sup>3)</sup> فقال النبي، عَلَيْكُ اكتب: ﴿ فقال سهيل (<sup>4)</sup> أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم، كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا ﴿ فقال النبي، عَلَيْكُ اكتب: باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي، عَلَيْكُ والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله (<sup>5)</sup>.

2 – ومما جاء في الصلح: ⊡ وإنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فتدخلها بأصحابك ﷺ (6).

<sup>1 -</sup> سورة الرعد آية: 31.

<sup>2 -</sup> سورة الكافرون آية: 6.

<sup>3 -</sup> وهو علي بن أبي طالب.

<sup>4 -</sup> سهيل بن عمرو رئيس المفاوضين من قريش.

<sup>5 -</sup> أخرجه البخاري (2731، 2732).

<sup>6 -</sup> مسند الإمام أحمد 330/4 وانظر تفسير ابن كثير 196/4.

3 - وجاء -أيضا-: ﴿ على أنه من أتى رسول الله ﷺ من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه، ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله، ﷺ لم يردوه عليه (¹).

هذا بعض ما ورد في الصلح، ولذلك فإن عمر لما بلغه عزم الرسول، عَلَيْلِ على عقد الصلح ولم يبق الا الكتاب غضب غضبا شديدا وذهب إلى رسول الله، عَلَيْلُ وقال له: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين، أوليسوا بالمشركين؟ ﴿ قَالَ عَلَيْلُ بلى، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ فقال، عَلَيْلُ أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني (2)

إن هذا الصلح الذي اعتبره عمر صَّلِيَّة دنية في دينه، ومع ما قد يبدو لأول وهلة من صعوبة القبول في بعض الشروط التي كتبت، وبخاصة في نظر المتحمس، هذا الصلح بشروطه سماه الله فتحا مبينا، قال ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية.

وقال جابر: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء صَلِيَّة قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، وفي مسند أحمد: فقال النبي، عَلَيْ عَنْ نَسْرَل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها "إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبينًا" الله [سورة الفتح، الآية: 1].

وفي رواية أخرى لأحمد عن أنس ضَلِيَّةُ قال: نــزلت على النبي، ﷺ قَالَ النبي، عَلَيْلِيُّ ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (3) [سورة الفتح، الآية: 2]. مرجعه من الحديبية، قال النبي، ﷺ قَالُ النبي، عَلَيْلِيُّ ﷺ على الليلة آية أحب إلى مما على الأرض، ثم قرأها، ﷺ [10]

إننا نجد في هذه القضية أن رسول الله، عَلَيْلِيٌّ وافقهم على عدة أمور أهمها:

1- أن يكتب باسمك اللهم، بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم.

<sup>1 -</sup> مسند الإمام أحمد 330/4 وانظر تفسير ابن كثير 196/4.

<sup>2 -</sup> انظر المصدر السابق وتفسير ابن كثير 196/4.

<sup>3 -</sup> سورة الفتح آية: 2.

<sup>4 -</sup> انظر مسند الإمام أحمد. وتفسير ابن كثير 182/4.

2- أن يكتب: محمد بن عبد الله، بدلا من: محمد رسول الله.

3- أن يؤخر دخول مكة إلى العام القادم.

4- أن يرد من جاء من المشركين مسلما دون إذن وليه، مع ألهم لن يردوا من جاء إليهم مشركا. بل إن رسول الله، ﷺ قال للصحابة عندما احتج بعضهم على هذه الشروط: ☑ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ௴ رواه البخاري (1).

ولو دققنا النظر في هذه الأمور التي أجابهم إليها رسول الله، لوجدنا ألها لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمبدأ، وفرق كبير بينها وبين ما سبق في سورة (الكافرون). وسورة (الأنعام)، وليس فيها اعتراف بالباطل أو إقرار له.

كيف وقد سمى الله هذا الصلح: ﴿ فَتَحًا مُّبِينًا ۞ ﴾ (2) ولنقف مع هذه المطالب الأربعة، وقفة يسيرة موجزة، تبين ذلك.

فكتابة "باسمك اللهم" ليس فيها محذور شرعي، فلو أن مسلما قال: باسمك اللهم، وهو لا يعتقد تأويل أو نفى اسم الرحمن الرحيم ولا صفته، فإنه لا يأثم.

وأما: كتابة محمد بن عبد الله، فإن رسول الله، عَلَيْلِيُّ محمد بن عبد الله، وقد نفى، عَلَيْلِ أي احتمال قد يتطرق إلى الأذهان، فقال لهم: ﴿ وَاللَّهُ إِنِ لُرسُولُ الله وإن كذبتموني ﴿ وَاللَّهُ وَإِنْ كَذَا انتفى اللَّبُسُ جَازُ الأَمْرِ.

وأما رجوعهم هذا العام إلى العام المقبل، فهذه قضية مصلحية تقدر بقدرها، بل إن فيها عدم استجابة للعواطف الجياشة إذا كان سيترتب على هذه الاستجابة مفسدة.

وكم من التصرفات يقوم بها بعض الناس استجابة لعاطفة غير منضبطة تسبب مفاسد عظيمة، قد لا تقدر المفسدة أثناء العاطفة.

وقضية إعادة من جاء مسلما إلى المشركين. قد تبدو مجحفة، وهذه هي النظرة العجلي، أما النظرة المتأنية والبعيدة، والتي تتجاوز مصلحة الأفراد إلى مصلحة الأمة، بل هي في مصلحة الأفراد أنفسهم، فلا

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري (2731، 2732).

<sup>2 -</sup> سورة الفتح آية: 1.

يلزم أن يقبلهم المسلمون فأرض الله واسعة، يدل على ذلك قوله، على لأبي جندل: على أبا جندل: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا اله الحديث. (1). وقوله لأبي بصير لما جاءه في المدينة: هو ويل أمة مسعر حرب لو كان معه أحد اله (2). وهكذا كان فقد كان ردهما بداية فتح عظيم للمسلمين.

#### وبعد:

هذه هي القضايا التي ذكرت أنني سأبين منهج القرآن فيها، وقد فعلت، وهنا آتي لخلاصة الموضوع ونتيجته، فأقول:

إن مفهوم التنازل قد اختلط على كثير من الدعاة والجماعات، وكل منهم يتمسك بدليل يناسبه، دون نظرة شمولية، فنحن بين إفراط وتفريط، والموضوع يحتاج -كما ذكرت سابقا- إلى دراسة شاملة مؤصلة، تجمع فيها الأدلة، وتعرض الوقائع والأحوال، مما يساعد على حسم الموضوع وبيانه.

## ومن خلال ما سبق فقد اتضح لي ما يلي:

أولا: لا يجوز التنازل عن أمر يتعلق بأصل من أصول الإسلام، أو مبدأ من مبادئه، أو حكم من أحكامه التي حسمها الكتاب والسنة، أو أجمع عليها المسلمون.

ثانيا: أما مسائل الاجتهاد، ووسائل الدعوة ومراحلها، والسياسات الشرعية، فتراعى فيها القواعد، الشرعية الكلية العامة، كقاعدة، درء المفاسد وجلب المصالح، وقاعدة سد الذرائع، وقواعد وأصول: المصالح المرسلة والاستحسان، وغيرها من القواعد المعروفة.

وذلك لا يكون إلا من العلماء المتبحرين، الذين يسوغ لهم الاحتهاد.

وأخيرا أقول: إن حرصنا على نصر دين الله، وشدة محبتنا لظهوره على الدين كله يجب ألا تكون مخرجة لنا عن الالتزام بالمنهج الشرعي، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة.

<sup>1 -</sup> رواه أحمد 325/4 انظر تفسير ابن كثير 197/4.

<sup>2 -</sup> رواه أبو داود (2765)، وانظر تفسير ابن كثير 199/4.

# صور النصر العاجل والآجل في القرآن

جاء النصر في القرآن على عدة صور، أشرت إليها سابقا، ولكن أحببت أن أذكرها مجتمعة باختصار؛ لتكون واضحة أمام الدعاة، ولئلا يتعجلوا وعد الله، فكل شيء عنده بمقدار، فلا يعجله حرص حريص، ولا يردّه كره كاره، وهو العليم الحكيم.

1 - من الأنبياء من أذاه قومه، فنصره الله عليهم، فأهلكهم وأقام الدين في حياته، كموسى ومحمد، عليهما أفضل الصلاة والسلام.

2- ومنهم من ولاه الله الملك - وهذا نصر عظيم- كداود وسليمان، عليهما السلام.

3 - ومنهم من أذاه قومه و لم يؤمنوا به، سوى قليل منهم فنجاه الله ومن معه، وأهلك عدوه، ثم لم يبين لنا القرآن ماذا حدث للنبي بعد ذلك، أي: هل آمن به قوم آخرون، أو بقي على من آمن معه ومن آمن من ذرياتهم، كنوح وهود وصالح ولوط.

4-ومنهم من قتله قومه، أو حاولوا قتله، فانتقم الله له بعد حين، كيجيى وعيسى، ومن أرسل لأصحاب القرية ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَيمِدُونَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَيمِدُونَ ﴾ (1) [سورة يس، الآية: 29].

5- ومنهم من يئس من قومه فتركهم، فعاقبه الله، ثم عفا عنه، ولما عاد إليهم، نصره الله نصرا مؤزرا، وظهر الدين وهو يونس (2).

6- ومن الدعاة من قتله قومه فآمن به بعض قومه فقتلوا وحرّقوا، ولكن لا نعلم ماذا حل بمؤلاء القتلة، سوى أن الله دعاهم للتوبة، وتوعدهم إن لم يتوبوا بعذاب جهنم وعذاب الحريق في الآخرة.

وهؤلاء هم أصحاب الأخدود (3)

ولا يعني هذا ألهم لم ينصروا في الدنيا، فقد بينت أوجه النصر عند ذكر قصتهم.

<sup>1 -</sup> سورة يس آية: 29.

<sup>2 -</sup> هناك خلاف حول سبب تركه لقومه سيأتي بيانه بعد صفحات.

<sup>3 -</sup> انظر كتاب معالم في الطريق ص180، وفي ظلال القرآن تفسير سورة البروج 6/3873.

إن استحضار هذه الصور في ذهن الداعية عامل مساعد في تخطي الصعاب، وتجاوز العقبات الحسية والمعنوية، وتزيد من إيمان الداعية بربه في تحقق موعوده، ﴿ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰٓ أُمْرِهِ وَلَكِكَنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (1) [سورة يوسف، الآية: 21].

### وقفة مع قصة يونس عليه السلام.

قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ ﴾ قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ واضع، منها في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنبياء:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنْ أَن لَّآ إِلَنهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي وَ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنْ أَن لَّآ إِلَنهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ فِي ﴾ (3) [سورة الأنبياء، الآية: 87].

<sup>1 -</sup> سورة يوسف آية: 21.

<sup>2 -</sup> سورة القلم آية: 48.

<sup>3 -</sup> سورة الأنبياء آية: 87.

<sup>4 -</sup> سورة الصافات آية: 139.

<sup>5 -</sup> سورة القلم آية: 48-50.

الآيات: 48 – 50]. قد وردت قصة يونس بروايات متعددة، واختلف المفسرون حول سبب تركه لقومه، ومعنى قوله –تعالى–: ﴿ إِذ ذَّهَبَ مُغَيْضِبًا ﴾ (1) على قولين:

1 - قيل ذهب مغاضبا لربه.

2- قيل ذهب مغاضبا لقومه.

وقد روى الطبري عن ابن عباس والضحاك أنه ذهب مغاضبا لقومه.

وروى عن الشعبي، وسعيد بن أبي الحسن، وسعيد بن جبير أنه ذهب مغاضبا لربه.

وقد رجّح الإمام الطبري بعد ذكر عدة روايات، أنه ذهب مغاضبا لربه، فقال:

وهذا القول -أعني قول من قال إنه ذهب مغاضبا لربه- أشبه بتأويل الآية، وذلك لدلالة قوله ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ (2) على ذلك، على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضبا لقومه، إنما زعموا ألهم فعلوا ذلك استنكارا منهم أن يغاضب نبي من الأنبياء ربه، واستعظاما له، وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد دخلوا في أمر أعظم مما أنكروا.

والذي يعنينا -هنا- أن يونس، عليه السلام، سواء كان قد ذهب مغاضبا لربه أو لقومه، فإنه قد استعجل الأمر، ولم يصبر كما قال -تعالى- لمحمد، على ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ ٱلحُوتِ ﴾ وإنه لم يصبر، وسواء كان، عليه السلام، استعجل إيماهم أو استعجل العذاب لهم (5) لأهم قد كذبوه، والإيمان انتصار، وتعذيب المكذبين انتصار للداعية، فإنه قد استعجل الانتصار، عليه السلام، ولذلك عاقبه الله، بأن ابتلعه الحوت، وهو مليم، أي: مذنب.

ولكن الله عفا عنه وكفر له بعد أن نادى في الظلمات واعترف بذنبه، عليه السلام، بل احتباه ربه فجعله من الصالحين.

<sup>1 -</sup> سورة الأنبياء آية: 87.

<sup>2 -</sup> سورة الأنبياء آية: 87.

<sup>3 -</sup> انظر تفصيل ذلك في تفسير الطبري 76/17.

<sup>4 -</sup> سورة القلم آية: 48.

<sup>5 -</sup> انظر تفسير الطبري 76/17 وما بعدها.

فلما رجع إلى قومه بأمر من الله، آمنوا كلهم، ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾ (1) [سورة الصافات، الآيتان: 147، 148]. وهذا من أعظم الانتصار.

قال الإمام الطبري في تفسير قوله -تعالى-: ﴿ فَٱصْبِرْ لِجُنْمِر رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَمْد، عَلَيْكُ وَ اللَّهِ عَمْد، عَلَيْكُ فَاصِبر يا محمد مَكُظُومٌ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَمْد، عَلَيْكُ فَاصِبر يا محمد لقضاء ربك وحكمه فيك، وفي هؤلاء المشركين، يما أتيتهم به من القرآن وهذا الدين، وامض لما أمرك به ربك، ولا يثنينك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك.

﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ (3) قال قتادة: لا تعجل كما عجل، ولا تغضب كما غضب، "وهو مذموم" أي: مذنب أو مليم.

قال الطبري: أي لا تكن كصاحب الحوت فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك، كما حبس يونس في بطن الحوت (4).

إنه أمر عظيم حري بالدعاة أن يفقهوه.

<sup>1 -</sup> سورة الصافات آية: 147-148.

<sup>2 -</sup> سورة القلم آية: 48.

<sup>3 -</sup> سورة القلم آية: 48.

<sup>4 -</sup> انظر تفسير الطبري 29/44.

#### وقفات مهمة

أولا: إذا فهم الداعية حقيقة الانتصار، فإن هذا لا يعني أن يتساهل الداعية في أمر الدعوة، وفي السعى الحثيث لإزالة المنكرات، والجد في محاولة هداية الناس، وذلك أن الشيطان قد يوسوس له فيقول:

أنت مهمتك البلاغ، أما النتائج فليست لك -وهذا حق- فإذن لماذا تحزن أو تتعب نفسك فيما ليس لك. ثم يوسوس له أن هؤلاء الناس لا خير فيهم، ويكفي أنك بيّنت مرة أو مرتين، أو ثلاثا، فإذا لم يستجيبوا فإنك معذور، ولا داعي للاستمرار والإصرار، لأن جهودك ضائعة، ولو استفدت من وقتك في غير هذا الأمر لكان أحسن.

ثم يبدأ الداعية يتراخى شيئا فشيئا، حتى يترك الدعوة وينعزل عن الناس وشأهم وليس هذا هو المراد، ولكن إدراك حقيقة الانتصار يزيد من حماس الداعية -مع الانضباط- سعيا وراء تحقيق هذا المطلب الذي عز مناله، سواء أكان انتصارا ظاهرا لدين الله، أو كان انتصارا للداعية نفسه -كما سبق تفصيله-.

وعلى الداعية أن يحزن ويفرح، ولكن لا بد أن يكون حزنه وفرحه إيجابيا فعالا.

فحزنه يزيد من حرصه وإصراره على إنقاذ أمته، وهداية قومه، وتعبيد الناس لله جل وعلا.

وفرحه يقوي عزيمته ويشد من أزره للمضي قدما في تحقيق أهدافه متلذذا بنشوة الانتصار وحب الخير للناس.

ثانيا: كل داعية يجب أن يرسم لنفسه منهجا يسير عليه ويحدد أهدافا يسعى لتحقيقها، يستمد ذلك من كتاب الله وسنة رسوله على مراعيا حاجة المحتمع الذي يعيش فيه، والواقع الذي يعاصره ولكن بعض الدعاة عندما يسير زمنا في دعوته، ثم يرى ما تحقق على يديه، فيلحظ أنه لم تتحقق الأهداف التي رسمها، ولكن تحقق جزء منها، يشعر أنه فشل في مهمته، وحسر في دعوته، فييئس ثم يتوقف.

 (1). يدل علي أن هداية رجل واحد انتصار عظيم للداعية، فكيف يكون الداعية مثاليا، إما كل شيء، أو لا شيء؟!

ولذلك فإن كلمة سيد -رحمه الله- "خذوا الإسلام جملة أو دعوه". تحتاج إلى تفصيل، ولا تؤخذ على إطلاقها، فبعض وجوه معانيها حق، وهناك وجوه أخرى فسرت بما هذه الكلمة، يستشهد بما بعض الدعاة، مما يخالف المنهج الصحيح.

ثالثا: من أهم أنواع الانتصار هو الانتصار على النفس بل لا يمكن أن يتحقق له أي نوع من أنواع النصر إلا إذا انتصر على نفسه وشهواتها ﴿ أُوَلَمَّا أَصَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّقَلَيْهَا قُلَّمُ أَنَى هَاذَا قُلْ هُو مِنْ النصر إلا إذا انتصر على نفسه وشهواتها ﴿ أُولَمَّا أَصَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مُّتِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مُّتِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مُّتِيبَةً قَدْ أَصَبَتُم مُّتِيبَةً قَدْ أَصَبَتُكُم مُّعِيبَةً قَدْ أَصَبَتُكُم مُّعِيبَةً قَدْ أَصَبَتُم مُّقِيبَةً قَلْمُ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ عِند أَنفُسِكُم أُ ﴾ (2) [سورة آل عمران، الآية: 16]. ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ الْمُؤَىٰ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن الْمُؤَىٰ ﴾ (4) [سورة النساء، الآية: 79]. ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُو نَفْسُهُ وَقَتَلَهُ وَقَلَلُهُ وَقَالُهُ وَقَالَهُ وَقَالَهُ وَقَلَلُهُ وَقَالَهُ وَقَالَهُ وَقَلَلُهُ وَقَلَى اللّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ ﴾ المُنتق إلى غير ذلك من الآيات.

ومن هنا فإذا تأخر النصر فلنبدأ في بحثنا عن سبب ذلك من أنفسنا، فمِن مأمنه يؤتى الحذر.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري (2942) مسلم، (2406).

<sup>2 -</sup> سورة آل عمران آية: 165.

<sup>3 -</sup> سورة النازعات آية: 40-41.

<sup>4 -</sup> سورة النساء آبة: 79.

<sup>5 -</sup> سورة المائدة آية: 30.

<sup>6 -</sup> سورة الرعد آية: 11.

## الخاتمة

وبعد أن عشنا (1) مع هذا الموضوع وعايشناه، نصل إلى خاتمة المطاف فأقول:

مما سبق اتضح لنا أن حقيقة انتصار الداعية تتمثل فيما يلي:

1- التجرد لله والإخلاص له ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ رَبُّ وَلِيذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْسَلِمِينَ ﴾ (2) [سورة الأنعام، الآيتان: 162، 163]. وقال سبحاله: ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلّا لِيَعۡبُدُوا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ (3) ومَا أُمِرُوٓا إِلّا لِيَعۡبُدُوا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ (3) وما الذي لا يصاحبه الإخلاص حرى بالرد وعدم القبول.

2- سلامة المنهج، وهو أن يكون وفق ما كان عليه رسول الله، على وصحابته، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، قال -سبحانه-: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ \* وقال عَلَي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك بحن سَبِيلِهِ \* (4) وقال على الله على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك الله وسني الله الله وسني اله وسني الله وسني الله وسني ا

3- الالتزام التام بما يدعو إليه والثبات على الطريق حتى يلقى الله، قال -سبحانه-: ﴿ فَٱسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ ۚ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللهِ وَالْبَاتِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلِقَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلِقَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلِقَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ (7) [سورة لقمان، يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَة ٱلْوُتْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلِقَهُ اللهِ عَلِقَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو مُعْمِلُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ع

<sup>1 –</sup> أنا والقراء.

<sup>2 -</sup> سورة الأنعام آية: 162-163.

<sup>3 -</sup> سورة البينة آية: 5.

<sup>4 -</sup> سورة الأنعام آية: 153.

<sup>5 -</sup> رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع رقمه 2937.

<sup>6 -</sup> سورة الزخرف آية: 43.

<sup>7 -</sup> سورة لقمان آية: 22.

الآية: 22]. وقال: ﴿ \* أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَنبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالْمَاتِهِ. 22]. وقال: ﴿ \* أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَنبَ أَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (1) [سورة البقرة، الآيتان: 44، 45]. فالثبات على الطريق، من أقوى عوامل النصر وعلاماته.

بل إن صاحب الباطل إذا ثبت على باطله فغالبا ما ينتصر (2) فكيف بمن هو على الحق المبين؟.

4- الصدع بالحق، وعدم المداهنة أو الخوف من غير الله قال-تعالى-: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْتَرْمِينَ ﴿ وَقُلِ عَنِ ٱلْمُشْتِرْمِينَ ﴾ (3) [سورة الحجر، الآيتان: 94، 95]. وقال: ﴿ وَقُلِ اللَّحَقُ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَ.. شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ (4) [سورة الكهف، الآية: 29]. وقال -سبحانه- اللّحقُ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَ.. شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ (4) [سورة الكهف، الآية: 29]. وقال -سبحانه ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا (5) [سورة المائدة، الآية: 67]. وقال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيشَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا يَكْتُمُونَهُ ﴿ (6) [سورة آل عمران، الآية: 8]. إلى غير ذلك من الآيات التي توجب الصدع بالحق والدعوة إليه.

<sup>1 -</sup> سورة البقرة أية: 44-45.

<sup>2 -</sup> أي يحقق أهدافه في الدنيا.

<sup>3 -</sup> سورة الحجر آية: 94-95.

<sup>4 -</sup> سورة الكهف آية: 29.

<sup>5 -</sup> سورة المائدة آية: 67.

<sup>6 -</sup> سورة آل عمران آية: 187.

<sup>7 -</sup> سورة المائدة آية: 8.

5- الصبر وعدم اليأس والإيقان الجازم بوعد الله ونصره لعباده (1) قال -سبحانه-: ﴿ وَلَقَدْ سَبُقَتْ كَامِتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ (2) [سورة سَبَقَتْ كَامِتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [173]. وقال ﴿ إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ الصافات، الآيات: 171، 172، 173]. وقال ﴿ إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَدُ ﴾ (3) [سورة غافر، الآية: 51]. وقال: ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيَعْسَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُواْ أَنْهُمْ قَدُ كَا عَمْرُنَا ﴾ (4) [سورة يونس، الآية: 110]. وقال: ﴿ وَلَا تَأْيَتُسُواْ مِن رَوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ لِلَا الْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (5) [سورة يوسف، الآية: 87]. وقال: ﴿ فَٱصْبِرْ لِحُمْ رَبِكَ أَوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّمْ ۚ ﴾ (6) [سورة الأحقاف، الآية: 35]. وقال: ﴿ فَٱصْبِرْ لِحُمْ رَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ (7) [سورة القلم، الآية: 48]. وقال: ﴿ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ﴾ (8).

﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ ﴾ (9) [سورة الروم، الآية: 60]. وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْهُمْ وَلَا يَسْتَخِفَّنَاكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ ﴾ (10) [سورة السحدة، الآية: 24]. وقال: ﴿ وَقَالَ:

<sup>1 –</sup> ذكر الطبري وابن كثير أن ابن جريج قال إن موسى عليه السلام –لما دعا على فرعون بقوله: (ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم). قال الله تعالى: (قد أجبيت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون). [سورة يونس، الآية: 89.] قال ابن جريج: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة، قبل أن يهلكه الله بالغرق. انظر تفسير الطبري 161/11 وتفسير ابن كثير 429/2.

<sup>2 -</sup> سورة الصافات آية: 171-172-173.

<sup>3 -</sup> سورة غافر آية: 51.

<sup>4 -</sup> سورة يوسف آية: 110.

<sup>5 -</sup> سورة يوسف آية: 87.

<sup>6 -</sup> سورة الأحقاف آية: 35.

<sup>7 -</sup> سورة القلم آية: 48.

<sup>8 -</sup> سورة الروم آية: 60.

<sup>9 -</sup> سورة الروم آية: 60.

<sup>10 -</sup> سورة السجدة آية: 24.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصِّبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (1) [سورة آل عمران، الآية: 200].

فإذا تحققت هذه المقومات، جاء النصر، فوعد الله لا يتخلف أبدا، بل إن تحقق هذه الأركان في فرد أو جماعة نصر عظيم، وما يأتي بعد ذلك من نصر هو أثر من آثار هذا الانتصار.

وختاما: نقول: ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثُبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيفِينَ ﴿ كَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ وَبَّنَا لَا يَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ (3) [سورة آل عمران، الآية: 8]. ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثُبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنونِينَ ﴿ وَبَّنَا لَا يَقُومِ ٱلْكَنونِينَ ﴾ (4) [سورة آل عمران، الآية: 147]. ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نِّسِينَا أَوْ أَخْطُأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا أَنتَ مَوْلَئنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنوْرِينَ ﴾ (5) [سورة البقرة، الآية: وَآعَفُ عَنَّا وَآعُفُورُ لَنَا وَآرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَئنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنوْرِينَ ﴾ (5) [سورة البقرة، الآية: 286].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>1 -</sup> سورة أل عمران آية: 200.

<sup>2 -</sup> سورة البقرة آية: 250.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران آية: 8.

<sup>4 -</sup> سورة آل عمران آية: 147.

<sup>5 -</sup> سورة البقرة آية: 286.